# المؤامرة الكبرى ضد الجماعة الإسلامية الأحمدية

عبد اللہ أسعد عودة

ضد الجماعة الإسلامية الأحمدية

بقلم: عبد الله أسعد عوده

الشركة الإسلامية المحدودة

اسم الكتاب: المؤامرة الكبرى ....

الطبعة الأولى: ١٤٢٧ هـ /٢٠٠٦م

#### al- Moāmarah al- Kubrā...

By: Abdullah As'ad Odeh

© Al-Shirkatul Islamiyyah

First Published in UK in 2006

Published by: Al-Shirkatul Islamiyyah "Islamabad" Sheephatch Lane Tilford, Surrey GU10 2AQ United Kingdom

Printed in UK at: Raqeem Press Tilford, Surrey

**ISBN**: 1 85372 889 6

# الله هداء

كالقيلقا

# فليٰس،

| كلمة الناشر                              | Í  |
|------------------------------------------|----|
| الهزات الأربع                            | ۲  |
| تولي الحكومة الباكستانية مقاومة الأحمدية | ٥  |
| دور المملكة السعودية                     | ١٢ |
| مؤتمر القمة الإسلامي بلاهور              | 17 |
| والفضل ما شهدت به الأعداء                | ١٨ |
| السعودية تدعم المشايخ والساسة            | 72 |
| إعدام "بوتو" آية إلهية                   | 77 |
| هلاك "ضياء الحق" آية أخرى                | 79 |
| مؤامرة سعودية                            | ٣١ |
| الأحمدية والبهائية                       | 47 |
| مقارنة بين الأحمدية والبهائية            | 47 |
| رأي عالم بهائي في الأحمدية               | ٣٨ |
| تصدي الأحمدية للبهائية                   | ٤٠ |
| البهائية لمحة تاريخية                    | ٤٧ |
| خروج البهائية على الإسلام                | ٥٤ |
|                                          |    |

| ٥٧  |
|-----|
| ٥٩  |
| 7.  |
| 75  |
| 7 £ |
| ٧١  |
| ٧٢  |
| ٧٢  |
| ٧٣  |
| ٧٤  |
| ٧٦  |
| ٧٦  |
| ٧٧  |
| ٧٨  |
| ٧٨  |
| ٧٨  |
| ٧٩  |
| ٨٠  |
| ٨٠  |
|     |

| لبس الحرير                                  | ۸.   |
|---------------------------------------------|------|
| أواني الذهب والفضة                          | ۸١   |
| عدة الشهور                                  | ۸١   |
| الاعتراف بالذنب والتوبة                     | ۸۲   |
| نسخ الشرائع كلها                            | ٨٢   |
| موقف الأحمدية من النسخ                      | ٨٤   |
| سرية النحلة البهائية                        | ۸٧   |
| الأحمدية كتاب مفتوح                         | 91   |
| العنف والقوة                                | 97   |
| موقف الأحمدية من العنف                      | ٩ ٤  |
| تهمة تحالف الأحمدية مع الصهيونية والماسونية | 97   |
| رد الجماعة الأحمدية على ما نُشر             | ١    |
| تاريخ مركز الأحمدية بحيفا                   | ١٠٨  |
| حرب الأحمدية على الماسونية                  | ١١٤  |
| الخاتمة                                     | 117  |
| نبذة من تعاليم ومعتقدات الأحمدية            | ١١٨  |
| دعواه التَلِيُّكُمُّ                        | ۱۱۹  |
| وفاة عيسى الطِّيْهُ ﴿                       | 117. |
| معتقداته العَلَيْهُ الْمُ                   | ۱۲۳  |

| أفكاره السامية عن الله ﷺ   | 170 |
|----------------------------|-----|
| مكانة النبي عليه           | 177 |
| مكانة القرآن الكريم        | 171 |
| حبه للعرب                  | 177 |
| تعليمه لجماعته             | 170 |
| شروط الانضمام إلى الأحمدية | 170 |
| مستقبل جماعته              | ۱۳۸ |
| جماعته اليوم               | 12. |
| المراجع والمصادر           | 128 |
| ملحق الوثائق               | 100 |

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

### نحمده ونصلى على رسوله الكريم

# بسم الله الرحمن الرحيم

# كلبة الناشر

لقد قال سيدنا محمد المصطفى على عن الصالحين من علماء أمته ألهم كأنبياء بين إسرائيل، ثم إن هذا النبي الصادق المصدوق نفسه على أنذر أيضًا وقال: "يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. مساحدُهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شرُّ مَنْ تحت أديم السماء؛ من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود". (مشكاة المصابيح، كتاب العلم)

وها نحن نرى اليوم هذه الأنباء النبوية تتحقق أمام أعيننا وفي كل مكان، إذ أصبح معظم مشائخ المسلمين وعلمائهم، إلا قليلاً منهم، يهرولون وراء مآرهم الخاصة ووراء أهداف حكامهم وساستهم، الذين يغدقون عليهم الأموال ليشغلوا الشعوب المسلمة عنهم وعما يأتونه من المنكرات.

ومِن أنكرِ ما يأتي به هؤلاء المشائخ هو فتاوى التكفير وإثارة الفتن ضد كل من يختلف معهم في قليل أو كثير. وأوضحُ مثال على ذلك ما يفعله هؤلاء ضد الجماعة الإسلامية الأحمدية، التي اتخذها أولاً علماء الهند وباكستان عرضةً لتهم منكرة، وقد انضم إليهم اليوم المشائخ

المستأجرون لدى رابطة العالم الإسلامي التابعة للحكومة السعودية. لقد آلى هؤلاء على أنفسهم أن لا يألوا جهدًا في سبيل تشويه وجه هذه الجماعة المباركة ومؤسسها التيكيلان.

ومن أهم ما يرمونها به من قم باطلة أنها تتآمر مع الصهاينة والبهائيين، وأنها من تلك التيارات الهدامة مثل البهائية والماسونية. مع أن أول من تصادم مع البهائية هي الجماعة الإسلامية الأحمدية، وذلك من خلال مناظرات وكتابات ومنشورات أصدرتما ضد البهائيين. لقد تصدى المسلمون الأحمديون للبهائية في وقت كان فيه "ملوك الذهب الأسود" غارقين في سبات عميق وحين لم يكن لديهم بعد أرصدة وأموال كالجبال لاستئجار المشائخ المغرضين ولبناء المراكز الإسلامية لتضليل المسلمين وتفريقهم.

ولما كانت التهمة القائلة بأن "الأحمدية ليست إلا وجهًا ثانيًا للبهائية، والماسونية والصهيونية" قد اتخذت منحًى خطيرًا ومتشددًا، رأينا من الضروري نشر كتاب يطّلع المنصفون من خلاله على حقائق لا تُنكر، ليتأكدوا من نوايا هؤلاء المتسترين بعباءة خدمة الحرمين الشريفين، والذين يمنعون أفراد جماعتنا الأحمدية حتى من زيارة بيت الله الحرام، متناسين قول الله تعالى: ﴿ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن منع مساجدَ الله أَن يُذكر فيها اسْمُه ﴾ (البقرة: ١٥٥)، ومخالفين قول الرسول: "مَن صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له

ذمّةُ الله وذمّة رسوله؛ فلا تَخفِروا الله في ذمّته". (البحاري، كتاب الصلاة)

وإليك، أيها القارئ الكريم، نقدم بعضَ الحقائق في هـذا الصـدد، تاركين لك الحكم في الأمر. وعلى الله قصد السبيل.

لقد ساهم في مراجعة هذا العمل المبارك كل من السادة الأفاضل: محمد أعظم إكسير، تميم أبو دقة، عوني الشريف، هاني طاهر، عبد الجيد عامر، محمد طاهر نديم، وعبد المؤمن طاهر. جزاهم الله أحسن الجزاء.

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكتاب نافعا لعباده، وأن يوفق من يقرأه لمعرفة الحق واتباعه. آمين.

لالناشر

منذ أوائل السبعينيات يقوم بعض المشايخ المغرضين بحملة مسعورة ضد الجماعة الإسلامية الأحمدية في باكستان، حملة لم يسبق لها مثيل في تاريخ هذه الجماعة، تستهدف القضاء التام على الأحمدية بكل الوسائل المتاحة.

لقد سبق وقامت ضد الجماعة الإسلامية الأحمدية في الماضي محاولات متكررة استهدفت هي الأخرى الحدَّ من نشاطها والقضاء عليها، إلا أن هذه الحملة جاءت قمةً في ضراوتها وشراستها، واتسمت بطابع جديد، واتبعت استراتيجية جديدة. ومن أهم مميزاتها ما يلى:

أ: اقتحام الحكومة الباكستانية إلى جانب المشايخ في معركتهم ضد
 الأحمدية.

ب: تبني المملكة العربية السعودية، بواسطة رابطة العالم الإسلامي،
 دعم مقاومة الأحمديين في باكستان وخارجها.

ج: عرض الأحمدية والبهائية وكألهما عدو واحد مشترك للعالم الإسلامي.

الواقع أن مقاومة الأحمدية منذ قيامها لم تتوقف و لم تنقطع يوما من الأيام، إلا أن هذه الحملة الأخيرة تستدعي التأمل والتفكير بشكل خاص، ذلك أنها جاءت بعد أربع هزات عنيفة تعرضت لها الجماعة منذ تأسيسها، على فترات تتراوح ما بين عشر أو عشرين سنة، وفي

كل مرة كان الهدف تمزيق الجماعة والقضاء عليها، ولكن المهم في الأمر أن الأحمدية في هذه الحملات أو الهزات خرجت على الدوام قوية معززة، وفي هذه الحملة الأخيرة أيضا ستخرج منتصرة معززة بعون الله. وفيما يلى ذكر هذه الحملات بالاختصار عبرة لمن يعتبر.

# الهزات الأربع

الهزة الأولى حدثت سنة ١٩١٤ عندما نشأت في الجماعة حركة انفصالية استهدفت الإطاحة بنظام الخلافة، وكادت تمزق وحدة الجماعة. لكن هذه المحاولة الخبيثة فشلت وأُحبِطت تمامًا، واستمرت الخلافة في الجماعة قائمة راسخة كما أراد لها الله سبحانه وتعالى، وكما يريد لها بل ويفرض عليها نظام الحكم الإسلامي.

الهزة الثانية حدثت بعد عشرين عامًا من الأولى في السنة ١٩٣٤ أثناء الحكم البريطاني بالهند حين دبر حزب الأحرار \* في إقليم

<sup>\*</sup> هم فئة من المشايخ المتطرفين وأتباعهم المتعصبين الذين هم أعداء ألدًاء للأحمدية. لقد عارضوا بشدة وعنف فكرة تأسيس باكستان، وانضموا إلى حزب الكونغرس الهندوسي المعارض لتأسيس باكستان. لقد سموا القائد الأعظم السيد محمد على جناح ب "الكافر الأعظم" حينما كان يرأس حزب "العصبة الإسلامية" أو "مسلم ليغ" الذي أيده واجتمع تحت لوائم المسلمون الهنود لتأسيس باكستان.

"البنجاب" مؤامرةً خبيثة استهدفت تدمير مركز الجماعة والقضاء على مؤسساها في "قاديان". وقد حالَفَهم الحظُّ حيث تواطأ معهم حاكمُ البنجاب البريطانيُّ، ذلك الحاكمُ الذي كان هو الآخر يخشى نفوذَ إمامِ الجماعة الإسلامية الأحمدية آنذاك الخليفة الثاني للإمام المهدى والمسيح الموعود. ولكنهم مع ذلك عادوا خائبين مخذولين دون أن ينالوا من الجماعة نيلاً. ومرة أخرى خرجت الجماعة بفضل الله وتأييده عزيزة منتصرة رافعة الرأس.

الهزة الثالثة حدثت بعد ذلك بحوالي عشرين سنة أخرى حين وقعت سنة ١٩٥٣ في باكستان اضطرابات "البنجاب" الدموية المعروفة، وثار بعض المتعصبين من رجال الدين مطالبين الحكومة بإبعاد الأحمديين عن المراكز الهامة والقيادية في الحكومة والجيش. وركّزوا مطالبتهم على تنحية السير محمد ظفر الله خان الأحمدي عن منصبه كوزير للخارجية الباكستانية بعد أن ذاع صيته في الحلبة الدولية وخاصة في أروقة الأمم المتحدة وبين الدول الإسلامية والعربية.

وكان بين الذين قادوا تلك الحملة الشيخ أبو الأعلى المودودي أحد أعداء الأحمدية. وقد أدت تلك الاضطرابات إلى استشهاد العديد من أبناء الأحمدية المسالمين. لكن الحكومة حينئذ لم تخضع لمطالب أولئك المشايخ المتطرفين حتى إنها اضطرت لإخمادها بواسطة الجيش. كما أقامت لجنةً للتحقيق في أسباب الاضطرابات، وصدرت نتائج

التحقيق في التقرير المشهور والمعروف بــ "تقرير منير". وقــد أُدِيـن الشيخ المودودي بخيانة الدولة وحُكم عليه بالإعدام، الذي خفِّف فيما بعد إلى السجن.

الهزة الرابعة حدثت بعد عشرين سنة أخرى حين أشعل علماء السوء نارَ هذه الحملة التي بدأت سنة ١٩٧٤ وامتد أُوارها حتى اليوم، \* وبلغت أوجَها عام ١٩٨٤ في عهد إمامنا الراحل - رحمه الله - مولانا ميرزا طاهر أحمد الخليفة الرابع للإمام المهدي والمسيح الموعود الكيلاً. ومما يميز هذه الحملة:

أولاً: إنها فاقت جميع المحاولات السابقة في حدها وضراوها بحيث يمكننا وبحق أن نطلق عليها "المؤامرة الكبرى".

ثانيًا: لقد أخذت هذه الحملة أوجهًا جديدة ونواحي غريبة عـن الدين، وركّزت على الهامات لم تواجه الجماعة مثلها في الماضي.

ثالثًا: والأغرب والأهم من كل هذا مشاركة الحكومات الإسلامية ووقوفُها إلى جانب المشايخ الأشرار ومثيري الفتنة ضد الجماعة الإسلامية الأحمدية، وخاصة في باكستان، بدل أن تتولى هذه

<sup>\*</sup> علمًا أن هذا المقال قد أُعدَّ أول مرة عام ١٩٨٨، ويُنشر الآن في صورة كتاب بعد تعديلات مناسبة وإضافات مفيدة.

الحكومات مهمة الحفاظ على سلامة وأمن وتقدم مواطنيها جميعًا، الأمر الذي زاد الموقف حدة وخطورة.

وسأبين بالتفصيل هذه الأوجه قدر ما يتسنى لي، كي يقف القارئ الكريم على حقيقة هذه المؤامرة وخطورتها.

# تولّى الحكومة الباكستانية مقاومة الأحمدية

لقد تصدّر لمعارضة الأحمدية منذ قيامها وحتى اليوم بعضُ رحال الدين المغرضين والعلماء المتعصبين، الذين يؤمنون بأن لا باس من الكذب لحماية الحق، وكأن الحق لا يقدر على أن يدافع عن نفسه بقوة الصدق ويعلو بالحجة والبرهان، وإنما هو بحاجة إلى افتراءات هؤلاء الكاذبين. فأصدر هؤلاء على مرّ السنين عديدًا من الفتاوى الباطلة والبيانات الزائفة ضد الأحمدية؛ لكنها لم تُجدهم نفعًا ولم تحقق لهم ما أرادوا من إساءة للأحمدية وكبح لنشاطها. فأتجهوا إلى ناحية حديدة هي تحريض الحكومات الإسلامية وتجنيدها قدر الإمكان لضرب هذه الجماعة. فبعد أن يَئسُوا من الوسائل الأخرى وأفلسوا دينيا ألقوا بكل ثقلهم في هذا الاتجاه الجديد. وستكون هذه – بإذن الله تعالى – آخر محاولة لهم وضربة اليأس الأخيرة منهم لمقاومة هذه الحركة الدينية حتى بوسائلهم اللادينية. فماداموا قد فشلوا في استخدام الوسائل الدينية فكم بالأحرى أن يفشاوا بلحوثهم إلى الوسائل الدينية فكم بالأحرى أن يفشاوا بلحوثهم إلى الوسائل

اللادينية. ونحن واثقون من ألهم فاشلون لا محالة إن شاء الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.

في نشر هذه الدعاية المسعورة ضد الأحمدية أخذت السعودية نصيب الأسد، بالإضافة إلى حكومة باكستان. كذلك قام مجلس الشعب بمصر بعقد دورة خاصة للبحث في أمر مدعي النبوة وخلصوا إلى أن مدعي النبوة يقام عليه حكم المرتد أي القتل. ولكن سنأتي على هذا التفصيل فيما بعد.

ولقد اتخذ أولئك المشايخُ باكستانَ أول هدف لحملتهم هذه؛ إذ يقيم فيها أكبر مجموعة من الأحمديين وفيها قيادةُ الجماعة ومركزها العام. وظنوا ألهم إن أفلحوا في القضاء على الأحمدية في موطنها ومركزها الأكبر فسوف تضعف وتتلاشى فروعُ الأحمدية المنتشرةُ في بلدان العالم وتعجز عن المقاومة والصمود لوحدها.

في هذه الحملة الأخيرة ركّز هؤلاء العلماء، بقيادة الشيخ محمود يوسف الحسيني، ضغوطَهم وجهودَهم على حكومة باكستان وبدعم وتشجيع من المملكة العربية السعودية حتى رضخت الحكومة لمطالبهم. فبعد أن أدانت الحكومة الباكستانية هؤلاء المشايخ سنة ١٩٥٣ بإثارة الشغب والفتنة وبالخيانة، أصدرت في سنة ١٩٧٤، نزولاً عند رغبة المشايخ أنفسهم وفي عهد رئيس الوزراء ذو الفقار على "بوتو"، قانونًا برلمانيًا لأول مرة يقضى بأن الأحمديين في باكستان أقلية غير مسلمة،

وهو ما كان يطالب ويحلم بتحقيقه أولئك المشايخ منذ سنين. وهكذا أقحمت الحكومة الباكستانية نفسها ولأول مرة في هذا الصراع الديني. فاتخذ العلماء منها مطية طيعة لتحقيق مآربهم الخبيثة وأهدافهم السيئة.

لقد كان موقف الضعف هذا من قبل حكومة باكستان حافزًا شجع أولئك المشايخ لمواصلة ضغوطهم على الحكومة بحيث لم يكتفوا بأن يظل ذلك القانون المشؤوم حبرًا على ورق، بل طالبوا بتنفيذه قولا وعملا من قبل السلطات الحكومية المختصة. ونزولاً عند رغبتهم قام الجنرال ضياء الحق، حاكم باكستان، وهو ابن أحد هؤلاء المشايخ المناوئين للأحمدية، سنة ١٩٨٤ بإصدار مرسوم رئاسي يقضي بمنع الأحمديين من ممارسة الطقوس والمراسيم الإسلامية باعتبارهم أقلية غير مسلمة. فمنعهم بالقانون العسكري من إعلان الشهادة والجهر بقراءة القرآن ورفع الأذان، ومنعهم أيضًا من تسمية أماكن عبادهم بالسمم مساحد أو حوامع، والتوجه إلى الكعبة المشرفة في صلواقم وما إلى ذلك. وتضمَّنَ ذلك المرسوم أيضًا فرضَ عقوبات بالسحن والغرامات المالية للمخالفين.

لقد تسبب هذا الإحراء الحكومي التعسفي في مضايقات للأحمديين لاحد لها. فمنعوا من القيام بأي نشاط ديني، وأُغلقت دور النشر في المركز العام للجماعة بمدينة ربوة، وأُقصُوا عن المناصب

القيادية سواء في الحكومة أو في الجيش، ولاقى أبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية أبشع أنواع الظلم والاضطهاد الديني، واستُشهد وسُحن الكثيرون منهم لا لسبب إلا لأنهم رفضوا التنازل عن دينهم الإسلام، ولأنهم رفضوا خلع شارة التوحيد من على صدورهم.

وفي هذا الجو المحموم والمحاولات المتواصلة لكبح نشاط إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية آنذاك وهو الخليفة الرابع لمؤسس هذه الجماعـة، والقيود التي فرضتها الحكومة عليه وعلى أفراد الجماعة لم ير الخليفـة بدًا من أن يهاجر إلى خارج باكستان حيث يتمكن من تأدية واجبـه بأمن وحرية. وقد زادت هذه الهجرة من غيظ الحكومة واضطهاداتها للأحمدية.

لقد تجاوزت حكومة باكستان بعملها هذا كل الحدود، وهتكت كلَّ القيم الإنسانية، وضربت بتعاليم الإسلام السمحة عُرضَ الحائط. وفيما يلي ما نشرته الصحف الباكستانية، وهو تصريح من الشيخ "ملاّ تاج محمد" زعيم جمعية "ختم النبوة" في مقاطعة بلوشستان. علمًا أن هذه الجمعية هي التي تقف اليوم وراء حملة الاضطهاد ضد الأحمديين. فأثناء محاكمة جرت لأحد الأحمديين الذي ضُرب وسُجن لأنه علّق شارة الشهادة على صدره، قال هذا الشيخُ أَمامَ الحكمة بلا خمل وحياء: "صحيح أن ما نعامل به الأحمديين اليوم يشبه معاملة أهل مكة للنبي على عندما كان يجهر أمام الناس بالشهادة".

لقد تطرق إمامنا الراحل الخليفة الرابع - رحمه الله - إلى هذه الممارسات ضد الأحمديين في خطبة الجمعة يوم ١٩٨٦/٦/١٣. ومما ذكره فيها أن وزير الأوقاف الباكستاني الحاج كريم وجّه إلى الأحمديين في باكستان إنذارًا بأن يقبلوا قرار الحكومة الذي جاء على حد قوله ديمقراطيًّا ومعبرًا عن رغبة الشعب الباكستاني وأن يقلعوا عن ممارسة الطقوس الإسلامية والجهر بها، لأن القانون ألغي علاقتهم وصلتهم بالإسلام (حسب زعمه)، وكمواطنين باكستانيين عليهم أن يحترموا القانون ولا يكونوا من الخارجين عليه، ونصَحَهم بألهم إن لم يقبلوا بهذه النصيحة فسيتحملون النتائج.

إن ما يجري اليوم في باكستان يذكّرنا بمحاكم التفتيش التي أسست بأسبانيا لتنصير المسلمين واليهود قهرًا حيث يُروى في كتب الأدب عن أحد أمراء بني الأحمر من ملوك الأندلس ومؤسسي محدها وعظمتها حين سيق ذليلا مُهانًا إلى المحكمة، ولما مثل أمام قضاة المحكمة قال له الرئيس: "لن يُثبت براءتك إلا أمرٌ واحد وهو أن تترك دينك وتعتنق دين المسيح". فطار الغضب في رأس الأمير وصرخ صرخة دوّت بها أرجاء القاعة وقال: "في أي كتاب من كتبكم وفي أي عهد من عهود أنبيائكم ورسلكم أن سفك الدماء عقاب الذين لا يؤمنون بإيمانكم ولا يدينون بدينكم؟! من أي عالم من عوالم الأرض

والسماء أتيتم هذه العقول التي تصور لكم أن الشعوب تساق إلى الإيمان سوقًا، وأن الناس يُسقَون العقائدَ كما يسقَون الماء والخمر".

وفي هذا العصر، فقد ظل إمامنا الراحل الخليفة الرابع - رحمه الله - يتحدى هؤلاء الأقرام من وزراء وعلماء ورفع صرحة بطل دوّت وتدوّي وتجلجل ليس في أرجاء باكستان فحسب بل في العالم أجمع. لقد جاء جواب الخليفة هذا في خطبة الجمعة ١٣ حزيران ١٩٨٦ حيث قال: "لقد أجمعت زعامة قريش وسادتما على أن يمنعوا محمدًا من إعلان الشهادة وممارسة دين التوحيد في قومه، ونصحوا له بنفس الأسلوب الذي استعمله وزير الأوقاف الباكستاني اليوم بأن يقلع الأحمديون عما يدعون الناس إليه، وحاولوا إغراء النبي بكل الوسائل. فرد عليهم النبي بذلك الجواب الخالد: "والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركت حتى يُظهرَه الله أو أهلك دونه". واليوم هذا هو جوابي لأولئك الوزراء والعلماء، وإني أعلن لهم وللعالم أجمع باسم كل الأحمديين صغارًا وكبارًا ونساء ورحالا بأننا مسئولون وملتزمون أمام الله فقط، ولا

"يدَّعون بأن القرار كان ديمقراطيا وشعبيا، وعلينا أن نقبل به، ولكني أسألهم: إذا اتخذت حكومة الهند قرارا ديمقراطيا شعبيا كقراركم بأن المسلمين في الهند أقلية غير مسلمة وعليهم أن ينكروا الشهادة،

فهل يا تُرى يروق ذلك الإجراء لمن يسمون أنفسهم علماء في باكستان؟ كلا ثم كلا؛ إلهم سيعارضون هذا الإجراء ومعهم جميع المسلمين في العالم. إذًا، فكيف يطبقون علينا هذه القاعدة في دولة باكستان المسلمة؟!".

"إنه لأمر مضحك جدا بل يبعث على السخرية. إن طلَبَ هؤلاء المشايخ أن نتنكر لشهادتنا مردود ومرفوض، ولن نهادن ولن نساوم أحدا في معتقدنا، تماما كما أن النبي في لم يهادن ولم يساوم الكفار في دينه. إن هذه الإجراءات الغاشمة الظالمة لن ترهبنا ولن تخيفنا. فدار الظالمين هي دار الخراب وهي دار البوار دائما وأبدًا".

خلاصة القول إن محاولات رجال الدين ومقاومتهم للأحمدية على المستوى الديني لحوالي قرن من الزمان قد ثبت فشلها وعقمها، ولم تُحدهم الفتاوى المتكررة والاشتهارات والإعلانات المعادية للأحمدية شيئًا، إذ لم يستطيعوا مقارعة الحجة بالحجة. فراح هؤلاء العلماء يستغيثون بالحكومات العلمانية مطالبين بالقيام بإجراءات من نوع آخر للحدِّ من نشاط هذه الجماعة. ولكن ليعلم هؤلاء المفلسون دينًا أن الوسائل الأرضية هي أضعف سلاح يمكن استعماله في هذا المجال، وأن الوسائل الأرضية في باكستان وغيرها يستنكرون هذه الإحراءات كل الاستنكار، وأن التحول من المجاهة الفكرية إلى المجاهة بالقوة ما هو إلا محاولة يائسة و فاشلة.

أما إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية آنذاك فقد استقر في مركز الجماعة بلندن، ومن هنا بدأ يخاطب العالم عبر أول محطة إسلامية فضائية (MTA)؛ وأصبح صوته يجلجل في أنحاء العالم كله ويقرع آذان المشايخ الموتورين في عقر دارهم بباكستان، وصورته تضيء أمام ناظريهم وكالبرق يخطف أبصارهم.

وبفضل جهود الخليفة وتحركاته في بلدان العالم الحر ودَعُوتِه الناسَ إلى الأحمدية، أو الإسلام الصحيح، انتشرت الأحمدية انتشارًا سريعًا واسعًا بعد تلك الهجرة المباركة، وزاد عدد الأحمديين أضعافا مضاعفة وأصبح يربو على ١٦٠ مليون. فجاءت هجرته الميمونة - رحمه الله فاتحة نصر وازدهار من الله تعالى يفوق كل توقع. وأصبح العقلاء من بين المسلمين وغيرهم ينحنون إجلالاً وإكبارًا لجهود الأحمدية وجهادها لأنما هي وهي فقط التي تعرض على العالم اليوم الإسلام الصحيح.

# دور الملكة السعودية

إن الدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية ولا تزال تلعبه في هذه الفتنة لهو دور خطير جدا بحيث يمكن القول إنه لو لا دعم السعودية، وخاصة المادي منه، لما بلغت المقاومة للأحمديين هذه الخطورة، ولما اتسع نطاقها إلى ما هي عليه اليوم، سواء في باكستان أو

خارجها. ومن يراقب ويتأمل مجريات الأمور يتبين له حليًا أن السعودية لم تحمل راية المقاومة للأحمدية غيرة على الدين ومبادئه السامية بقدر ما هو خدمة لمصالحها الخاصة ورغبات مليكها الشخصية. وبدون الدخول في التفاصيل فإننا، والعالم أجمع، نعرف مدى غيرة السعوديين وسهرهم على الدين الحنيف ومصالح رعاياهم والمسلمين بشكل عام. وحينما أقول "السعوديين" فإني لا أقصد بذلك عامة الشعب السعودي، بل أقصد فقط أولئك الذين يديرون دفة الأمور في السعودية. ولتوضيح موقف السعودية هذا أستعرض فيما يلي الدوافع والمسببات التي أدت إلى إقحام السعودية في هذه الفتنة، وذلك على ضوء الأحداث في السنوات الأخيرة وكما تبين من مصادر الأخيار المختلفة.

# مؤتمر القمة الإسلامي بلاهور

لقد انطلقت الشرارة الأولى التي أشعلت هذه الفتنة من مؤتمر القمة الإسلامي الذي عُقد في لاهور بباكستان سنة ١٩٧٤، حيث طُرح موضوع إقامة الخلافة الإسلامية. وكان الطامع الأكبر فيها هو الملك فيصل. هذه الخلافة التي لم تزل تَقُضُّ مضاجع العلماء والمفكرين المسلمين منذ أن ألغاها كمال أتاتورك سنة ١٩٢٤، لأن الشريعة الإسلامية تفرض إقامتَها على رأس كل نظام حكم إسلامي. ومنذ

ذلك الحين أعين سنة ١٩٢٤ لم تنفك جهودُ المسلمين لإقامة الخلافة مستمرة ولكن دون جدوى. وما جرى في مؤتمر القمة الإسلامي بلاهور سنة ١٩٧٤ كان آخر المحاولات في هذا الصدد. ولكن – على ما يبدو – لم يبرز من بين الملوك والرؤساء المسلمين من هو أهل وجدير بحمل هذه الأمانة، فلم يُنتخب الخليفة في ذلك المؤتمر. وقد أفادت الأخبار وقتها أن المؤتمر طلب من حكومة تركيا بأن تسلم للمؤتمر ما تبقّى من آثار للخلفاء العثمانيين، ولكن تركيا أبت ورفضت هذا المطلب، وهكذا فشلت المحاولة. وقد عُلم في حينه بأن سوريا كانت ممن سعوا لإحباط هذه المحاولة، بينما كانت باكستان من أشد المؤيدين لانتخاب فيصل آل سعود خليفة للمسلمين.

رجع الملك فيصل من مؤتمر القمة مخيّب الآمال؛ ومنذ أن وطات قدماه أرض السعودية طالب ممثلي رابطة العالم الإسلامي الذين جاءوا لاستقباله وتهنئته بأن تعمل الرابطة على جمع كلمة المسلمين على مستوى القاعدة بعد الاجتماع الذي عقد للدول الإسلامية على مستوى القمة. وإليكم ما جاء في تقرير مجلة "الأسبوع العربي" كما نشرته جريدة "القدس بتاريخ المسادرة في بيت المقدس بتاريخ الموري ال

"عقدت الرابطة - تحقيقا لرغبة الملك وفي الحال - مؤتمرًا ضم ممثلين عن جميع المنظمات الإسلامية في العالم، سواء من الدول الإسلامية أو

غيرها، للبحث في السبل لمواجهة الهجمة التحريضية الهدامة – كما وصفها المؤتمر – التي يتعرض لها الإسلام اليوم. وقد حضر هذا المؤتمر ممثلون عن كل دولة فيها مسلمون، منها اتحاد جنوب أفريقيا، غيانا، أمريكا الوسطى، الدنمارك، فرنسا، إيطاليا، اليابان، أستراليا، وكذلك ممثلو حركة المسلمين السود في الولايات المتحدة. وجاء في التقرير أن المؤتمر يرى بأن الخطر الحقيقي الذي يهدد كيان المسلمين وجوهر عقيدهم مصدره الحركة القاديانية والحركة البهائية. وأجمع الحاضرون على أن الحركة القاديانية تخون قضايا الأمة الإسلامية، وتقف موالية للاستعمار والصهيونية، وتتعاون مع القوى المناهضة للإسلام من أحل تحطيم العقيدة الإسلامية وتحريفها "والعياذ بالله".

كما أشار المؤتمر إلى أخطار خارجية أخرى تواجه الإسلام والمسلمين ليس على أساس ديني بل اقتصادي وسياسي وعسكري، وهذه الأخطار تتمثل في الصهيونية والماسونية والشيوعية والاستعمار. ووصف المؤتمر الماسونية بأنها جمعية سرية هدامة لها صلة كبرى بالصهيونية، ولذا من واجب الهيئات الإسلامية كشف هذه الجمعية وتحريم انتخاب أي مسلم لعمل إسلامي إن عُلم أنه ينتسب إليها." منذ ذلك المؤتمر وعلى ضوء ما تقرر فيه نشطت "الرابطة" بشكل خاص غير مسبوق في معارضتها للأحمدية على كل الجبهات وفي جميع بلدان العالم وخاصة في باكستان، كل ذلك بوحي وتوجيه من

السياسة السعودية وبتمويل منها. ولتأكيد ذلك إليكم ما قالته مجلة "المسلمون" عدد ٨٦/٧/١١:

"لقد تبنّت رابطة العالم الإسلامي محاربة هذه النحلة الضالة (يعيى القاديانية). ومنذ ما يقرب من ثلاث وعشرين سنة والرابطة تتولّى إصدار القرارات ضد هذه الفئة من عدة جهات: أولها مؤتمر المنظمات الإسلامية الذي عُقد بمكة المكرمة سنة ١٩٧٤، كما جاء ذكره آنفًا، والذي جاء فيه أن هذه الطائفة الأحمدية كافرة وخارجة عن الإسلام، وطالب الحكومات الإسلامية مَنْع كل نشاط لأتباع ميرزا غلام أحمد مدعي النبوة، واعتبار الأحمديين أقلية غير مسلمة، وطالب بعدم التعامل مع الأحمديين ومقاطعتهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا، ونشر التحريفات التي أدخلوها على القرآن الكريم".

وتمضي الجريدة المذكورة فتقول: "كذلك صدر قرار مماثل عن مؤتمر وزراء الأوقاف الإسلامي سنة ١٩٨١، وهو الذي أيد ما جاء في قرار المنظمات الإسلامية من سنة ١٩٧٤. وفي قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي الذي صدر سنة ١٩٧٨ بمكة المكرمة طالب المجمع اعتبار العقيدة القاديانية المسماة أيضا بالأحمدية عقيدة حارجة عن الإسلام خروجا كاملا، وأن معتنقيها كفار مرتدون عن الإسلام، وأن تظاهر أهلها بالإسلام إنما هو للتضليل والخداع. كما وأعلن المجمع أنه

يجب على المسلمين حكومات وعلماء وكتابًا ومفكرين ودعاةً وغيرَهم مكافحة هذه النحلة الضالة وأهلها".

وهنا يتبادر إلى الأذهان السؤال: هل هذه النحلة الضالة الصغيرة الشأن، يا تُرى، بحاجة إلى تجنيد كل هذه القوى لمحابحتها وصدها؟ أم ألها في الواقع ليست مجرد نحلة بل قوة عظيمة وتيار حارف أقلق وأعيا هذه القوى كلها؟

وتمضى "المسلمون" فتقول: "لقد نجحت جهود الرابطة في مواجهة القاديانية، ولكن ليس نجاحًا تامًّا".

ولأجل أن تُبرر هذا النجاح المحدود للرابطة حتى الآن استعرضت الجريدة أعمال الجماعة الأحمدية الجبارة، لا لقصد أن تشيد بحا وتمتدحها، بل لتبرر قصور الرابطة من جهة، ولتبرز من جهة أخرى مدى الخطر المحيق بالإسلام والمسلمين من جراء ما تقوم به الأحمدية من أعمال وإنجازات! وإليكم ما سردته هذه الجريدة المعادية للأحمدية وقد جاء اعترافًا وإقرارًا منهم، من حيث لا يدرون، بنجاح هذه الجماعة وبفضل جهادها لخدمة الإسلام والمسلمين. لعل في هذه الشهادة ما يسهّل على القراء التوصل إلى حكم صحيح واتخاذ موقف عادل تجاه الأحمدية. كما وإن ما ذكرته الجريدة يكفينا عناء الحديث عن أعمال الجماعة وإنجازاتها.

# والفضل ما شهدَتْ به الأعداءُ

تقول هذه الجريدة: "لقد أفادت وفود عديدة من أفريقيا أن أول حركات إسلامية تعرفها بلدان القارة كانت عن طريق الأحمدية. كما وأنه من أكبر أخطار القاديانية ألها تزعم الإسلام دينًا لها. كما ألها ملكت إمكانيات هائلة جعلتها تتغلغل في المجتمعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وذلك من حلال إقامة المدارس والمستشفيات والمعابد الخاصة. (هذه المعابد المشار إليها هي في الواقع مساجد ككل المساجد الإسلامية، لكن جريدة "المسلمون" على ما يبدو، تخشى أن تسميها باسمها الحقيقي تمشيًا مع القرار الباكستاني بيدو، تخشى أن تسميها باسمها الحقيقي تمشيًا مع القرار الباكستاني الغاشم الذي يمنع وحيى يومنا هذا وأن يطلق على أماكن العبادة للأحمديين اسم مساجد أو جوامع). لذا نجحت القاديانية في أن تجد لها موطئ قدم في العديد من أقطار القارات كلها. ويُذكر أن لها ٥٠٠ مركزًا في جميع أنحاء العالم، وهناك أكثر من عشرين مجلة وجريدة تنطق بلساها و تروج لتعاليمها".

"وقد نشرت جريدة "Dawn" (الفجر) الصادرة في باكستان باللغة الإنكليزية عدد ١٩٧٧/١٢/٢٨ بأن الأحمديين يوزعون مليون نسخة قرآن في الخارج، وألهم يؤسسون مطابع ضخمة في بلدين أجنبيين. ويُوزعون كتبًا إسلامية مطبوعة بتسع لغات. وقد تم إنشاء أربعة معابد

للأحمديين في كندا. وهناك معبد آخر في أسبانيا. إلا أنه يمكن استعراض أهم نشاطات القاديانية من خلال القرارات التي اتخذها زعيم الحركة في المؤتمر الحادي والثمانين لهم حيث اتخذت القرارات التالية:

أ. إنشاء مراكز في غرب وشرق أفريقيا وفرنسا وأسبانيا والنرويج
 والسويد وإيطاليا والدانمارك وبريطانيا وأمريكا.

ب. ترجمة القرآن الذي حرّفوه (كذا!) إلى مائة لغة أساسية تشمل الروسية والفرنسية والصينية واليوغسلافية.

ج. طبع ونشر التراث الإسلامي بكل اللغات السائدة.

د. إنشاء محطة إذاعية تسمى "صوت القرآن".

ه... وضع مشاريع إعلامية لتوثيق العلاقات بين القاديانيين في كل أنحاء العالم".

وتمضى جريدة "المسلمون" في سرد إنجازات الجماعة الإسلامية الأحمدية والتي تعتبرها أخطارًا تواجه العالم الإسلامي فتقول:

"وفي إندونيسيا تأسست الجماعة سنة ١٩٢٥، واعترفت بها الحكومة رسميا سنة ١٩٢٥، ومقرها جاكارتا. ولها هناك اثنان وعشرون فرعًا وسبعون معبدا. وفي نيجيريا لها عدة معابد وعشرات المدارس والمستوصفات. ولها في غانا أكثر من مائة وثمانين معبدا وخمسين مدرسة وأربع مستشفيات، وهناك معهد ومطبعة. وترسل الحركة الطلبة الغانيين للدراسة في ربوة باكستان، ولها مراكز ومدارس

ومستشفيات في عشرات المدن في غامبيا. وقد توغلت القاديانية في سيراليون ومركزها الرئيسي في "بو" في الجنوب الشرقي. كما وأن لها مراكز في أربعين مدينة. هذا بالإضافة إلى سبع مستشفيات وخمسة مستوصفات وعدد كبير من المدارس. ويقدر عدد المعابد لها بمائية معابد".

"وللقاديانية أقدام راسخة في موريس حيث يقدّر أتباعها بحوالي .٠٠٠ ومعابدهم مائتان وعشرة. وفي ساحل العاج لها يد طولى. أما في جنوب أفريقيا فلا يحتاج الأمر إلى الإشارة فقد اعترفت الحكومة العنصرية هناك بالقاديانية كمذهب رسمي، وقد وقعت مجابحة بين أتباعها وبين مكتب الرابطة هناك. وأما في أوروبا فقد أنشئوا مركزًا لهم في إنكلترا، وانتشرت مراكزهم في بقية أقطار القارة، وعبرت الأطلسي إلى أمريكا، وحصلوا على اعتراف بمذهبهم من الحكومات الأوروبية. ولهم معابد في سويسرا حيث يقومون منها بالترويج لتعاليم حركتهم. كما وأن لهم نشاطًا واسعًا وملحوظًا في أسبانيا خاصة بعد افتتاح معبدهم الجديد "بشارت" عام ١٩٨٢ حيث أسبانيا خاصة بعد افتتاح معبدهم الجديد "بشارت" عام ١٩٨٢ حيث الآلاف من الكتب والمجلات الفاسدة التي تشوه تعاليم الدين، وهي مطبوعة بمعظم اللغات بما فيها العربية، وتوزع مجانًا على السويد الماهم مركز يُعرَف باسم مسحد الأحمدية القادياني.

وللقاديانية نشاط ملحوظ في أمريكا الشمالية والجنوبية على السواء، وقد وصلوا إلى سورينام وترينداد وجويانا وجزر المحيط الهادئ وجزر الفيجي، ويوجد لهم في هذه المراكز ثمانية معابد، وهي تنافس الجمعية الإسلامية هناك".

إن هذه الإنجازات والأعمال الجبارة التي تقوم بها الجماعة الإسلامية الأحمدية القليلة العدد في مختلف بلدان العالم وبين العديد من الشعوب والأقوام على اختلاف عناصرهم ونزعاهم ودياناهم.. أقول: تقوم بها الجماعة الإسلامية الأحمدية في وضح النهار وعلى مرأى من الناس جميعا، ولأهداف ظاهرة واضحة غير مخفية. وبإمكان كل من يبغي معرفة الحقيقة أن يفحص ويتحرى من صحة وسلامة نوايا الجماعة الإسلامية الأحمدية، وما إذا كانت أعمالها وإنجازاها في أي مكان من العالم هي فعلا لخدمة الدين والنهوض به أم لتدميره (لا سمح الله).

هذه الإنجازات التي يتحدث عنها أعداء الجماعة ويقرون بها، والتي هي قليل من كثير، يصفونها - للأسف الشديد وبدون حجل - أنها لتدمير الإسلام وتمزيق الأمة الإسلامية. فهل يا ترى بناء المساجد والمعاهد العلمية في بلدان أفريقيا النائية والتي لم تعرف ما هو الإسلام قبل وصول الأحمدية إليها كما يشير التقرير السالف الذكر، ثم بناء المساجد في السويد والدنمارك وسويسرا وأسبانيا وترينداد... إلخ،

والتي لم يصلها الإسلام.. كان لأجل إضعاف الإسلام والمسلمين؟ ألم تجد الأحمدية أماكن أقرب لفتح جبهات على العالم الإسلامي بدل أن تنشط وتجاهد في هذه الأماكن النائية البعيدة عن دار الإسلام وعن أرض المعركة؟ ألا يعلم هؤلاء المعارضون أن أهل تلك البلاد كثيرا ما يحذرون ويعلنون عن خطر هذا الغزو الإسلامي لبلادهم والذي تقوده الجماعة الأحمدية، سواء في بلدان أوروبا أو غيرها؟ أما "الرابطة" وزبانيتها من المنظمات المحتلفة فإلهم مع ذلك يستعون ويشيعون للأسف أن الأحمدية لا تمثل الإسلام الصحيح بال تسعى لتدميره (والعياذ بالله)!.

بعبارة أخرى إلهم يقفون في الواقع مع أولئك الذين يحذرون من التوسع الإسلامي عن طريق الأحمدية ويتعاونون معهم لصد هذا التوسع. أمر عجيب غريب، والله. علماؤهم وفقهاؤهم ورابطتهم يرفضون التحدث والحوار مع الأحمديين ويتهربون من مواجهتهم، لألهم لا يقدرون على الصمود أمام الحق والحقيقة. فتراهم يسعون جاهدين بالعنف والقوة والمقاطعة والمؤامرات لصد زحف الأحمدية، وينسون بألهم مكلَّفون للاستماع إلى نداء المهدي الذي ينتظرونه، ومطالبون بتأييده والإسراع لمبايعته طبقًا لما وصي وأمر نبينا الكريم وفي الزمان والمكان اللذين يختارو لهما، وكأن الله لم يعد له شأن ولا

مشيئة ولا إرادة في الأمر! يريدون أن يكون لهم حق الموافقة والتصديق على رسل الله وأنبيائه! يريدون أن يتبعوا سنن مَن سبقوهم كما ذكر النبي في حديثه، ويقلدوا اليهود الذين لا يقبلون أحدًا نبيًّا ما لم يصدِّقه أربعون ربِّيًّا! (تصريح للراب الأكبر لإسرائيل أونترمان Unterman أمام الداعية الإسلامي الأحمدي فضل إلهي بشير عام ١٩٧٨)، وقد كنت شاهدًا على ذلك.

كلا ثم كلا، ليس هذا الأمر من شأنكم ولا هو شغلكم والحتصاصكم، لأن الله وحده هو الذي يعلم ويقرر حيث يضع رسالته، ولا زال هو الحاكم والقاهر فوق العباد. إنكم بهذا السلوك تطبقون على أنفسكم تمامًا ما حذّر منه رسولُ الله على قائلا:

"لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ الذين من قبلكم شَبْرًا بِشَبْرٍ وذِراعًا بذراع حتى لو دخلوا في جُحْرِ ضَبٍّ لات بعتموهم. قلنا يا رسولَ اللَّه: آلْيهودَ والنصارى؟ قال فَمَنْ؟" (متفق عليه)

لقد أعلن مؤسس الأحمدية أن هدفه الأول والأخير هـو إحياء وإقامة الشريعة الإسلامية الغراء نقيةً مـن شـوائب الإسـرائيليات والبدعات. ومن أجل هذا تعمل الجماعة الإسلامية الأحمدية وتضحي دون أن تخشى لومة لائم، لأن اعتمادها على الله تعالى الذي أقامها وكفل لها النجاح والنصر. ولو تألّبت عليها قُوى الأرض جميعًا فـإن الأحمدية ستظل سائرةً من نصر إلى نصر يومًا بعد يـوم إن شـاء الله

تعالى. وكما أن أحدًا لم يفلح في صد نشاطها وتقدمها خلال قرن كامل كذلك فلن يقدر أحد على صدها في المستقبل أيضا إلى أن تقوم الساعة بإذن الله.

# السعودية تدعم المشايخ والساسة

بعد أن فشلت محاولة تنصيب الملك فيصل خليفة للمسلمين في مؤتمر القمة الإسلامي بلاهور سنة ١٩٧٤ ألقت السعودية بثقلها المادي والمعنوي لتعزيز مكانتها الدينية في العالم الإسلامي. وكما تبين فقد أُوكِلَ هذا العمل لـ "رابطة العالم الإسلامي" التي مقرها بمكة المكرمة، وتعمل وفق الإرادة السعودية، ذلك من أجل تقوية نفوذها، وعلى أمل أن يساعد ذلك لتحقيق زعامتها للعالم الإسلامي وبالتالي يمهد الطريق لتعيين الملك السعودي خليفة للمسلمين. من هنا تولت السعودية دعم كل الحركات والمنظمات الإسلامية في العالم وحتى في إسرائيل\* عن طريق الرابطة التي جعلت هدفها الأول القضاء على الجماعة الإسلامية الأحمدية وعلى رأسها الخليفة. كما صرح به الشيخ على مختار الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، حيث قال:

<sup>\*</sup> قبل سنوات زار إسرائيل مندوب عن الرابطة العالم الإسلامي كي يتحقق كيف تُصرَف الأموال، ونُشرت هذه الزيارة في الصحف.

"إن القاديانية تقف على رأس الموضوعات التي تجابه الرابطة". (المسلمون ١٩٨٦/٧/١١)

والحقيقة أنه بعد تدخُّل الحكومات في الأمر أحـــذت المقاومـــةُ للأحمدية صبغة حديدة يمكن القول بأنها سياسية وشخصية أكثر منها دينية، لأن الذي يحرك العناصر الدينية اليوم في العالم الإسلامي هـــي للأسف السلطاتُ السياسية وحكام البلاد السياسيون.

وحيث إن الخلافة اليوم موجودة في الجماعة الإسلامية الأحمدية ومعدومة في غيرهم من المسلمين، مع ما تتضمن هذه الخلافة من معنى الإمامة والقيادة للمسلمين، فقد اعتبرت الخلافة الأحمدية "أكبر عائق في سبيل تحقيق المسلمين هذه الأمنية". وحيث إن هذا المنصب الإسلامي الرفيع يتزاحم عليه ملوك ورؤساء الدول الإسلامية منذ أكثر من خمسين سنة، فقد قامت الرابطة المأجورة بشن هذه الحملة المسعورة على الأحمديين خدمةً للعاهل السعودي وإرضاء لرغباته في تسنّم هذا المنصب.

من هنا كانت الجماعة الإسلامية الأحمدية في باكستان - وهي أكبر تجمع للأحمديين في العالم - الهدف الأول لهذه الحملة التي جاء مخططها الإجرامي لتدمير هذه الجماعة أولاً في موطنها الأكبر. فألقت السعودية بكل طاقتها لدعم العناصر المناوئة للأحمديين في باكستان، ولعبت الأموال السعودية دورًا خطيرا في هذه المؤامرة الرهيبة حتى إن

"ذوالفقار علي بوتو" رئيس الوزراء بباكستان آنذاك رضخ أمام هذه الضغوط والأموال، وقام باتخاذ قرار حكومي يقضي بأن الأحمديين أقلية غير مسلمة في باكستان بغية إقصائهم عن الساحة الإسلامية، وإرضاء للملك فيصل، وتناسى "بوتو" أنه قبل زمن قريب جاء عند إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية يلتمس منه تأييد الأحمديين الباكستانيين له في الانتخابات عام ١٩٧٠، وبالفعل حصل على ما أراد، ولعبت أصوات الأحمديين دورًا حاسمًا في فوزه.

واستمرت المؤامرة ضد الأحمدية، ولكن لم يسلم صاحباها أعين الملك فيصل و"بوتو" من عقاب الله تعالى. فقتل الملك فيصل بعد ذلك بقليل بيد ابن أخيه. أما "بوتو" فلقي مصيره التعيس بعد سنوات قليلة حيث قتل هو أيضًا شر قتلة.

# إعدام "بوتو".. آية إلهية

وكان قتل "بوتو" آية عظيمة على تأييد الله لأبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية وكذلك على صدق الإمام المهدي والمسيح الموعود الكيلا مؤسس الأحمدية إذ جاء قتله تحقيقًا لنبأ إلهي تلقاه حضرته بإلهام من الله تعالى، وقد ذكره في أحد كتبه قائلاً ما تعريبه:

"منذ أيام أخبرني الله تعالى عن موت شخص، وكان هذا الإخبار على شكل القيمة العددية لبعض حروف الهجاء كما أشار إليه وحي

الله تعالى الذي جاء فيه: "كلبّ يموت على كلب".. أي أنه كلب، وسيموت على عدد لفظ "كلب" الذي يدل على السن البر، دم. يعني أن سن هذا الشخص لن تتجاوز ٥٢ عامًا، بل عندما يدخل في السنة البر ٥٢ من عمره يرتحل في السنة نفسها إلى الآخرة." (إزالة أوهام - الخزائن الروحانية ج ٣ ص ١٩٠)

وبيان ذلك أن حكومة "بوتو" لم تكتف باعتبار الأحمدية فرقة غير مسلمة بناء على قرار مجلس الشعب حينداك حسبما كان مخططا مسبقا، بل حرّضت الأوباش والأوغاد من أتباع المشايخ المتطرفين المعارضين للأحمدية على قتل أبنائها ولهب أموالهم وهدم بيوهم وحالهم، فحصلت مجازر رهيبة للأحمديين المسالمين العزل سنة ١٩٧٤. وعندها أعلن إمامهم آنذاك سيدنا ميرزا ناصر أحمد رحمه الله تعالى بأن "بوتو" هالك الآن لا محالة إذا لم يرتدع عن ظلمه. ولكن "بوتو" استمر في ضحكه وعدوانه على الأحمديين، حتى قال بكل زهو وتباه استمر في ضحكه وعدوانه على الأحمديين، حتى قال بكل زهو وتباه الموف أضع إناء الشحّاذين في أيدي الأحمديين.

ونسي "بوتو" أن للمظلومين ربًّا يأتي بغتة لنصر هم من حيث لا يُحتسب. وفعلاً جاءت النصرة الربانية بعد ثلاث سنوات شداد، حين أطيح بعرش "بوتو" بيد أحد أعداء الأحمدية وهو الجنرال ضياء الحق. فبعد استيلاء الجنرال على كرسي الحكم ألقى "بوتو" في السحن وبدأ محاكمته في قضية قتل أحد السياسيين لم يكن لـ "بوتو" ضلع في قتله

كما كان الجميع يعرفون. واستمرت المحاكمة لسنتين لم ينفك الأحمديون يعلنون خلالهما من أقصى البلاد إلى أقصاها، في جرائدهم وأحاديثهم للناس، أن عقاب "بوتو" لن ينتهي بالسجن، بل إن عقابه الحقيقي ينتظره وهو الإعدام، وسوف يُعدَم حين يدخل في الــــ ٥٢ سنة من عمره، وذلك بحسب إلهام لسيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود التكييل جاء فيه: "كلب يموت على كلب"، وقد فسره التكييل بأن هذا إشارة إلى موت عدو لي شديد العداء لدى دخوله السن ٥٢، بأن هذا إشارة إلى موت عدو لي شديد العداء لدى دخوله السن ٥٢، كما تشير إليه القيمة العددية لكلمة "كلب" (ك = ٠٢ + ل = ٠٣ + الإلهام هو "بوتو".

ولما سمع المشايخ ذلك أسرعوا إلى الجنرال ضياء الحق يتوسلون إليه أنه إذا كان عازمًا على قتل "بوتو" في كل حال فليُعْدِمْه إما قبل دخوله السن ٥٦ أو ينتظر بعدها سنة أخرى. وكانت توسلاتهم إلى الجنرال مباشرة وأيضًا عن طريق السياسيين والحكومات الخارجية بما فيها السعودية والأمريكية وحتى إسرائيل. ولكنهم ما استطاعوا أن يردّوا قدر الله الذي قد أتى، فقام الجنرال بإعدام "بوتو" عام ١٩٧٩ من عمره.

# هلاك "ضياء الحق" آية أخرى

وحكمَ البلادَ بعد "بوتو" الجنرالُ ضياءُ الحق حكمًا عسكريًّا دكتاتوريًّا لم تَعهده البلادُ من قبل. وفيما يتعلق بمعاملته للأحمديين فقد أصدر بدوره مرسومًا رئاسيًا عسكريًّا يحظر على الأحمديين ممارسة واجباهم الدينية الإسلامية كما ذُكر آنفًا.

إلا أن ضياء الحق هذا لم يقابَل من قبل الشعب الباكستاني بالتهليل والتمجيد بعد إصداره هذا المرسوم اللاإسلامي، بل على العكس تعرض للإهانة والاحتقار من قبل الشعب بما لم يتعرض له حاكم باكستاني من قبله.

ولما طفح الكيل بالاضطهادات التي صُبّت على الأحمديين من قِبـل حكومة الجنرال العسكرية الدكتاتورية، وجّه إمامُ الجماعـة الراحـل مولانا ميرزا طاهر أحمد- رحمه الله - دعوة المباهلة للدكتاتور الجنرال ضياء الحق، وذلك في خطبته للجمعة يوم ١٠ /٦ / ١٩٨٨.

ثم بعد ثلاثة أسابيع قال حضرته في خطبته للجمعة يوم ثم بعد ثلاثة أسابيع قال حضرته في خطبته للجمعة يوم ١٩٨٨/٧/١ إننا ما زلنا في انتظار ما سيُظهره الله تعالى من قضائه في صدد الرئيس الباكستاني. ولكن كونوا على يقين أن الله في سوف يبطش به حتمًا، سواء قبِلَ الآن دعوتي للمباهلة أم لم يقبلها، لأنه رأس المكفّرين لنا، والمسؤول الأول عن كل ما يُصَبِ على الأحمديين

الأبرياء من ظلم واضطهاد. إنه كان ولا يزال يأمر بالعدوان عليهم، ثم يراقب هل وُضعت أوامره موضع التنفيذ أم لا، ويجد في تعذيبهم متعة وأي متعة. ولا يُنتظر من مثل هذا الشخص قبول دعوة المباهلة باللسان، بل إن استمراره في الاضطهاد يُعتبر دليلا على قبوله دعوة المباهلة".

ثم في خطبة الجمعة يوم ١٦/ ٨/ ١٩٨٨ أعلن حضرتُه وقال: "إن الله تعالى قد كشف لي البارحة في الرؤيا أن رحى القدر قد أخــذت تدور، وأنه تعالى سوف يمزق هذا الطاغية إربًا، ويجعله هباء منشورًا. فكونوا على يقين أن عقابه قريب، ولن تستطيع قوة في الدنيا إنقــاذَه منه أبدًا."

أليس في هذه الأحداث آيات بينة وعبرة لمن يبحث عن الحــق ولا يخشى في الله لومة لائم؟

#### مؤامرة سعودية

هذا، وفي السنوات الأحيرة كشفت الأوضاع عن مؤامرة سعودية جديدة في باكستان تستهدف فرض المله المهابيين ودعمهم الباكستانيين. وذلك عن طريق تعزيز مركز العلماء الوهابيين ودعمهم بكل الوسائل الممكنة لنشر النفوذ الوهابي في البلاد. وقد انضم إلى الوهابية أعداد هائلة من الملات والشيوخ المرتزقة سعيًا وراء المال والعيش الرغيد. وقد بلغ نفوذ الوهابيين حدًّا بحيث لم يَعُدُ أحدٌ يجرؤ على معارضتهم حتى لا يُتَّهم بالتأييد للأحمديين ويعرض نفسه للخطر والأذى. واليوم لا يملك الشرفاء في باكستان الجرأة على أن يقولوا شيئًا أو أن يعملوا شيئًا، ويفضلون السكوت والانرواء تجنبًا من الشر وخشية الأذى. هؤلاء الوهابيون يستعملون في دعاياقم بدعم السعودية الوهابية شتى أساليب الكذب والتضليل التي يتأثر الناس من حدقًا، فيجدون أنفسهم منحرين وراءها وهم لا يشعرون.

وقد يكون من المفيد لو يتذكر السعوديون وغيرهم كيف كان حالهم قبل بضعة عقود عندما كُفِّروا ومُنعوا من الحج لبيت الله الحرام، واليوم ها هم أصبحوا حماة البيت. وإن في الرجوع إلى التاريخ عبرًا ودروسًا. فكثيرا ما يأمر الله المسلمين في كتابه العزيز أن ينظروا ويتأملوا في الماضي لأن التاريخ مدرسة وفي التاريخ موعظة وعبرة.

### الأحمدية والبهائية

الوجه الثالث الذي تميزت به هذه الحملة الأحيرة هو محاولة إبراز الأحمدية والحركة البهائية وكألهما وجهان لعملة واحدة وعدو واحد مشترك للإسلام والمسلمين ومن ثم يجب ضربهما بسهم واحد. ذلك أن هاتين الحركتين نشأتا من داخل العالم الإسلامي، ولذا اعتبرتا أشد خطرًا على الإسلام من القوى والحركات المعادية من خارج العالم الإسلامي كالماسونية والصهيونية والشيوعية والاستعمار.

هذا الشعار الجديد أعني "الأحمدية والبهائية" أُقِرَّ لأول مرة في مؤتمرِ الدول والمنظمات الإسلامية السالفِ الذكرِ والمنعقد في مكة المكرمة سنة ١٩٧٤ تحت إشراف وبمبادرة رابطة العالم الإسلامي. وكما جاء في تقرير نُشر في مجلة "الأسبوع العربي" فقد حدد ذلك المؤتمرُ الأخطار التي تمدد العالم الإسلامي، وقسمها إلى تيارين رئيسين. التيار الأول والأشد خطرًا مصدره من داخل التجمع الإسلامي ويتمثل في الحركة الأحمدية أو القاديانية كما يسمولها، والحركة البهائية. والتيار الثاني مصدره من خارج التجمع الإسلامي ويتمثل في الحركة المسونية والحركة الصهيونية والشيوعية والاستعمار، ويأتي خطر هذا التيار من نواح أخرى غير دينية عمومًا منها الاقتصادية والعسكرية والسياسية. وبينما دعا المؤتمر إلى مقاطعة هذه

الحركات الخارجية وعدم التعاون معها.. الهم بشدة القاديانية والبهائية بالتآمر مع هذه القوى لهدم الإسلام.

والذي يهمنا هنا هو لماذا يُبرزون "الأحمدية والبهائية معًا" في دعايتهم وحملاتهم الأخيرة ضد الأحمدية وكأنهما وجهان لعملة واحدة، وعدو واحد للأمة الإسلامية؟ ورغم أن البهائية بعيدة عن الإسلام بعد السماء عن الأرض، ورغم إعلانها قديمًا وحديثًا أنها لا تمت إلى الإسلام بصلة، ورغم أن الأحمدية تعلن وتصر على أنها جماعة إسلامية محضة تمثل في معتقداتها ومفاهيمها ما يمكن تسميته بالإسلام الصحيح، إلا أن هؤلاء الأعداء لا يزالون يَعرضون الأحمدية للناس كمرادفة وشريكة للبهائية في عدائها للإسلام.

كثيرًا ما نرى الصحف المناوئة للأحمدية تنشر في خطوطها العريضة عناوين بارزة مثل "الأحمدية والبهائية".. لا لشيء إلا لتضليل القراء والدعاية الباطلة التي يقصد منها التشويش وتمويه الحقائق وبالتالي إعطاء القارئ انطباعًا وكأن الأحمدية والبهائية شقيقتان تعملان لهدف واحد.

ومثال ذلك "تحقيق" مطول نُشر في جريدة "المسلمون" الماديانية والبهائية والماسونية". المركز ١٩٨٦/٧/١١ عنوانه بالخط العريض "القاديانية والبهائية والماسونية". والذي يلفت النظر فيه هو أن التقرير من أوله إلى آخره يتحدث عن القاديانية فقط ولم يتطرق إلى البهائية أو الماسونية بكلمة. وهو ما يشير

بوضوح إلى أن هدف واضعي التقرير هو القاديانية فقط وليس البهائية أو الماسونية، وقد ذكروا هاتين الحركتين كمترادفتين للقاديانية بقصد البلبلة والتشويش ليس إلا.

وأما أن القاديانية هي فعلا الهدف من هذه الدعاية كلها فقد أكده الأمين المساعد لرابطة العالم الإسلامي الشيخ المختار في تصريح للجريدة ذاتها حيث قال: "إن القاديانية هي في رأس الموضوعات التي تواجه الرابطة".

وإليكم أيضا ما نشرته مجلة "الشرق الأوسط" الصادرة بلندن بتاريخ ٢٦ تموز (يوليو) ١٩٨٦ تحت عنوان: "مؤتمر إسلامي عالمي على يعقد في لندن غدا للرد على أباطيل القاديانية" ومما جاء فيه:

"سيُعقد بمشيئة الله مؤتمر "ختم النبوة العالمي" الثاني في لندن بمقر المؤتمرات في ومبلي غدا الأحد ٢٧ تموز ١٩٨٦ تحت إشراف "مجلس ختم النبوة العالمي" وسيشترك فيه كبار العلماء والمشايخ والمفكرين وأعيان المسلمين وقادهم من مختلف أنحاء بريطانيا والعالم كله، وستلقى الكلمات فيه باللغات العربية والإنجليزية والأردية حول موضوع ختم النبوة عموما وفي الرد على الفتنة القاديانية الكافرة خصوصاً، وبيان ضلالتهم وعقائدهم المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وألهم كفرة مرتدون عن الإسلام ومثلهم البهائية والفرق الباطلة الأخرى. والقاديانيون هم أتباع ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى

أنه مجدد لهذا الدين ثم ادعى المهدوية ثم المسيحية وأخيرا ادعى النبوة صراحة، بل إنه تبجح أكثر فادعى أنه أفضل من الرسول محمد ونبوته أفضل من نبوته في وطعن في كثير من الأنبياء عليهم السلام والهمهم بالهامات كاذبة خاصة سيدنا المسيح عيسي الكلا. ولحاقامت الحركة الشعبية العارمة عام ١٩٧٤ بقيادة الإمام المحدث الجليل الشيخ محمد يوسف البنوري الحسيني كان من نتيجتها أن قرر برلان المحكومة الباكستانية أن القاديانية نحلة كافرة خارجة عن الإسلام، وسمح بذلك للمسلمين الدخول إلى "ربوة" وأسس مجلس تحفيظ ختم النبوة العالمي مركزًا فيها فصار منذ ذلك الحين أي عام ١٩٧٤ يعقد القاديانيون مؤتمرهم السنوي في "ربوة" فيرد عليهم المسلمون في ربوة في مركز ختم النبوة".

"ثم منعت الحكومة الباكستانية برئاسة الجنرال محمد ضياء الحق في ديسمبر (كانون أول) عام ١٩٨٤ لأول مرة في التاريخ عقد مؤتمر القاديانيين في ربوة، فاشترى القاديانيون في لندن بتلفورد قطعة أرض كبيرة واتخذوها مركزا عمليا لنشاطهم العالمي وسموه كذبا ودحلا "إسلام أباد"، فعقدوا فيه مؤتمرا بديلا في إبريل (نيسان) عام ١٩٨٥.

<sup>\*</sup> للرد على هذه الاعتراضات راجع الكتاب "الجماعة الإسلامية الأحمدية.. عقائد، مفاهيم و نبذة تعريفية".

فقام علماء المسلمين وتعقبوهم في لندن وعقدوا "مؤتمر حتم النبوة العالمي" الأول في أغسطس (آب) عام ١٩٨٥ حضره العلماء والمشايخ والمفكرون من أطراف بريطانيا وأوروبا وكندا وأمريكا وجمع غفير من علماء باكستان والهند. كل ذلك بتنسيق مباشر مع الدكتور عبد الله عمر نصيف أمين عام رابطة العالم الإسلامي."

# مقارنة بين الأحمدية والبهائية

الحقيقة أن الأحمدية هي الوحيدة التي تعمل من داخل العالم الإسلامي بهدف إصلاح أوضاع المسلمين ورفع شأن الإسلام في كل مكان. بينما البهائية اليوم هي طائفة غير مسلمة كما تعلن وتدعي هي نفسها، ورغم أن مصدرها من داخل العالم الإسلامي فإلها لا تقوم بأعمال إصلاح بين المسلمين، ولا تحمّها مصلحتهم من قريب أو بعيد. ثم إلها طائفة ظلت مغلقة على نفسها غير منفتحة على الناس، وعقائدها مخفية على العموم ليس من السهل الاطلاع عليها، حتى وعقائدها مخفية على العموم ليس من السهل الاطلاع عليها، حتى وعقائدها محين قررت قيادتهم نشر كتابهم الأقدس لأول مرة.

إن سبب تركيز المقاومة والأعمال العدائية ضد الأحمدية - كما يبدو واضحا - يتمحور في رأيي حول نقطة واحدة وهدف واحد: هو إبعاد الأحمديين وإخراجهم عن الإسلام، وإجبارهم على القبول بأهم أقلية غير مسلمة كما يجري اليوم في باكستان. ثم إن إبراز

الأحمدية في وسائل الإعلام المتاحة لهم كشقيقة للبهائية وأحيانًا كحليفة لها.. كل ذلك يتم من أجل تضليل الناس وإيهامهم بأن الأحمدية لابد وأن تحذو حذو البهائية وتعلن انفصالها في النهاية عن الإسلام، نظرًا لأن البهائية نشأت هي الأخرى من داخل العالم الإسلامي، وادعت في بداية عهدها ألها حركة مهدوية إسلامية كما تدعي الأحمدية اليوم.. لكنها تبدلت وانحرفت تحت ضغط العلماء. وبعد أن خاب ظن هؤلاء الأعداء، وظلت الأحمدية على إصرارها وتمسكها بالإسلام، ولم تُحدُ عن هدفها المعلن.. جاءت الإحراءات المحكومية الأخيرة في باكستان كدعم لمقاومة العلماء، وقضت بأن الأحمديين غير مسلمين في نظر القانون أيضًا. ومع ذلك لم يحد الأحمديون عن تمسكهم بدينهم الإسلام، ولم يستسلموا حتى لحكم برلمان باكستان الجائر، ولم يعلنوا ألهم أقلية غير مسلمة كما فعل البهائيون، رغم ما يفرضه عليهم القانون العسكري الجديد وما ينصح لهم به الوزراء والمشايخ أن يفعلوه من حين لآخر. وهيهات هيهات أن تتحقق أحلامهم السوداء هذه.

لقد تضافرت كل هذه القوى الدينية والدنيوية لحمل الأحمديين على الخروج من حظيرة الدين الحنيف كي يتخلصوا من الجحابهة والجدال والخصام الفكري الديني مع أبناء الأحمدية، والذي لم يَعُدُ لهم الطاقة على تحمله ولا القدرة على مواجهته. أما نحن فنقول: ما دامت

الأحمدية حقًا، ومادام مؤسسها من الله - وهذا ما نعتقده ونؤمن به - فلن يكون بمقدورهم أبدًا أن يصدُّوا زحفَها أو يقفوا في وجهها.. لأن تقدُّم الإسلام ورقيَّه في هذا العصر منوط بما بعون الله تعالى.

# رأي عالم بهائي في الأحمدية

يقول أحد العلماء البهائيين ما نصه:

#### "الفرقة الأحمدية

# (ميرزا غلام أحمد تابع لشريعة محمد ﷺ وليس بمشرع)

فإن ميرزا غلام أحمد صاحب دعوتها، فليست دعوته بدعوة تأسيس دين وشريعة حتى تلتبس دعوته على الناس بدعوة حضرة بهاء، ولكن لما كثر كتابة أصحاب المجلات، وخلطوا بين هذه النحلة وبين دين حضرة بهاء الله جل اسمه، وجب علينا أن نوضح ما هي هذه الفرقة الأحمدية التابعة لميرزا غلام أحمد القادياني.

فميرزا غلام أحمد القادياني يدعي أنه مجدد القرن الرابع عشر. ومعنى التجديد هذا إعادة ما انحرف من الدين الإسلامي عن الكتاب والسنة إلى حالته الأولية ونبذ البدّع، وسيأتي إيضاح هذا البحث.

أما نسبة دعوى النبوة إليه فلا يقول بنبوته كلُّ أتباعه، بل اللاهوريون منهم يرفضونها رفضا باتًا، وإنما تقول بها الفرقة القاديانية

منهم. وهم أيضا يقولون إن نبوته ظلية تحت ظل نبوة محمد هما وليست نبوة تشريع ولا تعلَّق لهذه النبوة في بحثنا هذا من شيء. ويقولون إن نبوة التشريع قد انقطعت، فلا شريعة بعد شريعة محمد على كما أن ذاك هو المشهور في نفس الأمة المحمدية.

أما دعواه المسيحية والمهدوية فإنه يقول إن المسيح الطّيّلا قد توفي والتحق بإخوانه من الأنبياء ولا يعود إلى الأرض ثانية، وإن المسيح الذي يأتي هو أحد أفراد الأمة المحمدية، ولا يحكم إلا بشريعة محمد على. ثم ينكر المهدي، ويقول إن المراد بالمهدي هو عيسى نفسه، والمهدي من الهداية، فعيسى والمهدي واحد، وليسا اثنين.

وانتحاله اسم المحدد للقرن الرابع عشر استمداد من حديث جاء في الجامع الصغير تحت رقم (١٨٤٥) عن أبي هريرة "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها." فشراح الحديث قالوا: كان المجدد للمئة الأولى عمر بن عبد العزيز والثانية الشافعي والثالثة الأشعري أو ابن شريح والرابعة الاسفراييني أو الصعلوكي أو الباقلاني والخامسة حجة الإسلام الغزالي والسادسة الإمام الرازي أو الرافعي والسابعة ابن دقيق العيد أو الزين العراقي والثامنة الإسنوي. وقال غيرهم غير هؤلاء. وقد تكلم العلماء على هذا الحديث، وكل أشار إلى القائم الذي هو على مذهبه وحمل الحديث عليه. وقال بعضهم: يكون من أولى الأمر وأصحاب الحديث والقراء والوعاظ إلى

آخره. والسيوطي - عليه الرحمة - عمِل منظومة في أسماء هؤلاء المحددين وعدّ فيهم في آخر المئتين عيسى بن مريم وجعله من المحددين. فأعادها غلام أحمد لنفسه.

فميرزا غلام أحمد القادياني هو مؤسس فرقة من الفرق المحمدية، وليس بمؤسس دين جديد؛ فلا يمكن أن تكون دعواه مماثلة لدعوة حضرة بهاء الله. فحضرة بهاء الله جاء بدين وتشريع غير التشريع الذي تقدَّمَه من دين محمد على. وهكذا تأتي الرسل لتبديل الشريعة بشريعة أخرى حسب اقتضاء الوقت، فإن زمن الرسول على كلنا يعلم أنه غير الزمن الحاضر؛ قال تعالى: ﴿ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ﴾ (المائدة: ٥١).

فالشرائع والمناهج تختلف باختلاف مقتضيات العصور والأزمان." (الرائد والدليل لمعرفة مشارق الوحي ومهابط التنزيل، للنقابة ا.ح. آل محمد الهامش ص ٢١ -٢٢)

### تصدِّي الأحمدية للبهائية

فالأحمدية ليست حليفة البهائية أبدًا، ولا تتآمر معها ولا مع غيرها لهدم الإسلام أبدًا.. كما يفشي بعض المشايخ وكما تفتري رابطة العالم الإسلامي. إن الجماعة الإسلامية الأحمدية كانت ولا تزال في طليعة من تصدَّوا للبهائية، وكشفوا النقاب عن عقائدها الباطلة الي

ليس من السهل الاطلاع عليها. لقد كتبت الجماعة الإسلامية الأحمدية ونشرت خفايا هذه النحلة الباطلة قبل ما يربو على مائة سنة، حين كانت البهائية وزعماؤها يتمتعون باحترام في العالم الإسلامي، وكان أبناؤها يشغلون أعلى المناصب في الدول الإسلامية حيى إن أحدهم واسمه أبو الفضل كان يدرس الدين في جامع الأزهر (تاريخ الأستاذ محمد عبده ص ٩٣٠)\*؛ وأقاموا في القاهرة جمعية قوية ومركزًا للبهائية؛ وفي حين كان علماء المسلمين في سبات عميق لا يعلمون عن البهائية وحقيقتها، ومن ثم لم يجرؤ أحد منهم على الهامها.

حسبما جاء في تاريخ الأحمدية أنه في سنة ١٩٠٤ تحدى مؤسسُ الجماعة الإسلامية الأحمدية التَّكِينُ أُحَدَ مبشري الحركة البهائية في لاهور للمناظرة، ويدعى الشيخ محمود أحمد الزرقاني. ثم في سنة ١٩٠٦ دُعي هذا الداعية البهائي أثناء وجوده في دلهي إلى مناظرة مع أحد المسلمين الأحمديين هناك حول عقيدة البهائية، ولكنه لم يقدر على المناظرة و لم يجرؤ على إظهار العقائد البهائية أمام الناس لا شفهيًّا ولا خطيًّا.. الأمر الذي تسبب له في إحراج ومضايقة شديدة. وعلى

\* كانوا في بداية أمرهم ينسبون أنفسهم للباب الذي بدأ حياته الدينية كعالم مسلم يفسر القرآن الكريم ولم يكن مؤسس البهائية. وحين شاعت أخبار اضطهاد البابيين في إيران واتحامهم أعلن هؤلاء العلماء البابيون ألهم بحائيون وليسوا البابيين لينجوا من الاضطهاد، ومن ثم فتر نشاقهم الديني والأدبي في مصر.

إثر ذلك قامت الجماعة الإسلامية الأحمدية بنشر سلسلة من المقالات في مجلتها "نقد الأديان" Review of Religions بالإنجليزية كشفت فيها للعالم أباطيل هذه النحلة ومخالفتها للدين الإسلامي.

بينما نرى أن الأستاذ الإمام محمد عبده وهو يُعتبر أحد أعظم علماء النهضة الحديثة قد امتدح اجتهاد البهائية في شرحهم للدين، وذلك إثر لقاءاته بزعيمهم عبد البهاء عباس في بيروت حيث كان عباس يتردد إليها ويصلي الصلوات الخمس والجمعة، ويحضر هناك دروس الأستاذ الإمام محمد عبده. والمعلوم أن عبد البهاء عباس هو الشخصية الثالثة المهمة في البهائية. (راجع تاريخ الأستاذ محمد عبده للشيخ رشيد رضا ص ٩٣٠ - ٩٣٥). الأمر الذي إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشيخ محمد عبده لم يكن يعرف إلى ذلك الحين فإنما يدل على أن الشيخ محمد عبده لم يكن يعرف إلى ذلك الحين وهو الأرجح - إذ كان يصرح للشيخ محمد عبده أن هدفهم هو إصلاح مذهب الشيعة وتقريبه من مذهب أهل السنة. ومعروف أن البهائية تؤمن بمبدأ "التقية"، وتخفي معتقداقا عند الضرورة. ومعلوم عن عبد البهاء عباس أنه كان يسلك ويطبق مبدأ "التقية" سنين طويلة سواء في حياة "هماء الله" أو بعد وفاته.

ومما يجدر ذكره هنا أن البهائيين يغيِّرون مبادئ البهائية من بلد إلى آخر. فإذا زرت البهائيين في إيران بلاد الشيعة، تجدهم يقدّمون لــك

مبادئ البهائية وتعاليمها بشكل مغاير تمامًا لما يقدمونه في بلاد أهلُها من السنيين. كذلك تختلف مبادئهم في أمريكا عما هي عليه في إنحلترا، ذلك لكى يجتذبوا إليهم أهلَ هذه البلدان ولو على حساب أصول البهائية. خذوا مثلاً مسألة الزواج. الغرب يخالف الزواج مـن أكثر من امرأة تحت شعار حرية المرأة؛ والبهائيون أيضًا بقيادة عبد البهاء انضموا إلى هذه النعرة الغربية عندما خرجوا إلى البلاد الغربية لنشر البهائية، مع أن مؤسسهم بماء الله سمح بالزواج من اثنتين، وكان متزوجًا من امرأتين وفي رواية من ثلاث، كما أمر البهاء ابنه عباس عبد البهاء بالزواج من ثانية لأنه لم يكن قد أنجب من الأولى. يقول سيدنا ميرزا بشير الدين محمود أحمد الخليفة الثاني لسيدنا مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية في تفسيره: "عندما ذهبت إلى إنجلترا حرى بيني وبين سيدة بمائية حوار في أحد المؤتمرات. فسألتها: ما هو الجديد الذي قدّمه "البهاء"؟ قالت: إنه أمر بالزواج من امرأة واحدة فقط. قلتُ: ولكنه نفسه تزوج من اثنتين؟ فقالت: لقد تزوج بالأخرى قبل إعلان دعواه. قلت: ما دام "البهاء" كان يدّعي بكونه إلهًا، فلا فرق بين أن يتزوجها قبل الدعوى أو بعدها، لأن الإله العليم يجب أن يعرف منذ البداية ماذا سيعرضه على الناس من أحكام وتعاليم، فيجب ألا يخالفها بنفسه! ثم إن البهاء قد سمح لابنه عباس بالزواج من سيدة أخرى، لأن زوجته الأولى لم تقدر على الإنجاب!

وكانت بجانبها سيدة بمائية إيرانية، فهمست هذه الإيرانية في أذن صاحبتها الإنجليزية بأن "البهاء" كان اتخذ زوجته الأحرى أختًا له بعد الدعوى. فأعادت السيدة الإنجليزية لي نفس الكلام الذي قالته الإيرانية، فقلت لها: ولكن "البهاء" رُزِق الأولاد من المرأتين كلتيهما، وذلك بعد دعواه أيضًا. فهل تظنين أنه كان ينجب الأولاد من أخته؟! فأحذها الدهشة واتجهت إلى صديقتها الإيرانية تسالها: هل هذا صحيح؟ فقالت: نعم. فضحك الحضور جميعًا." (التفسير الكبير ج ٣ صحيح؟ فقالت:

ثم من حقنا أن نسأل: أين كان علماء المسلمين وماذا كانوا يفعلون عندما تصدَّى الداعية الإسلامي الأحمدي مولانا أبو العطاء الجالندهري - رحمه الله - للبهائية في أوائل الثلاثينيات وفي عقر دارهم في حيفا، ونشر كتابهم "الأقدس" - رغم أنفهم - إذ كانوا قد جعلوه سرَّا مخفيًّا عن أعين الناس؟

ثم أين كان علماء المسلمين وما الذي شَغَلَهم عن التصدي لهذه البهائية عندما تحدى إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية في تلك الفترة زعيم البهائيين للمباهلة لإظهار صدق الإسلام أو البهائية. وبعد أن رَفَضَ الزعيم البهائي المباهلة مع إمام الأحمدية تحداه مرة أحرى الداعية الإسلامي الأحمدي بحيفا، فالهزم الزعيم البهائي للمرة الثانية.

فهل يُعقل بعد كل هذه الأدلة والحقائق أن تكون الأحمدية حليفة للبهائية في معاداة الأخيرة للإسلام كما يزعم علماء السوء اليوم. إن الجماعة الإسلامية الأحمدية كانت السباقة في العالم الإسلامي لكشف أسرار هذه الديانة وأباطيلها، وذلك منذ سنين عديدة قبل أن يتنبه لها علماء المسلمين ويعرفوا حقيقتها وأهدافها. وبإمكان كل إنسان ينشد الحق والحقيقة أن يطّلع على المواقف الأحمدية تجاه البهائية من خلال ما نشرته ولا تزال تنشره.

ومن المهم أن نشير أيضًا إلى أن الجماعة الإسلامية الأحمدية قد كشفت الغطاء عن حقيقة هذه الديانة المخترعة في وقت كانت الدول الإسلامية والعربية لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار الغربي، وفي وقت كان البهائيون أنفسهم لا يزالون يخشون التظاهر بدينهم الجديد أمام كثرة المسلمين إلى درجة ألهم كانوا يعلنون عن أنفسهم في الساعات الحرجة بألهم مسلمون ككل المسلمين.

صحيح أن البهائية في أول عهدها كانت حركة مهدوية إسلامية كحركات أخرى ظهرت في أنحاء العالم الإسلامي مشل مهدي السودان، والسنوسي في ليبيا، والمهدي السعودي الذي اعتصم بالكعبة قبل سنوات؛ لكن جميع هذه الحركات لم تثبت مع الزمن، لأنها لم تقم بأمر من الله تعالى، حتى لم يدَّع مؤسسوها أن الله بعثهم هذه المهمة وألهم قد تلقّوا الإلهام الإلهي في هذا الشأن، بعكس ما هو الحال

بالنسبة للأحمدية التي أعلن مؤسسها بأنه مأمور من الله ليكون مهدي هذه الأمة، وبأن الله تكفل بنجاح هذه الجماعة. وهذا هـو سـبب بقائها حتى اليوم ونجاحها المستمر والمتزايد في العالم بعد أن مضى على تأسيسها قرن من الزمن.

وللتوضيح والفائدة أقدم فيما يلي لمحةً موجزة عن البهائية التي ظلت زمنًا في جو من الكتمان والتستر، ولم يعلم حقيقتَها إلا النفر اليسير من الناس، وكذلك أقدم بعض المعتقدات الأساسية لهذه "الديانة"، كي يتسنى للقارئ الكريم المقارنة بين هذه المعتقدات وما تؤمن به الجماعة الإسلامية الأحمدية.

#### البهائية.. لحة تاريخية

البهائية قامت ونشأت في إيران حول شخصيتين رئيسيتين: الأولى هي المرزا علي محمد الشيرازي الملقب بـــ"الباب" مؤسس الحركة البابية سنة ١٨٤٦ وواضعُ شريعتها عام ١٨٤٨، والثانية هي شخصية المرزا حسين علي النوري، الذي لقبه "بجاء الله"، والذي أسس الحركة البهائية سنة ١٨٦٣ على أركان وأسس البابية، مدعيًا بأنه هو ذلك الذي مهد "البابُ" لظهوره وأنبأ عنه ووصفه .من سيُظهره الله. (التفصيل فيما بعد)

كان المرزا علي محمد الشيرازي "البابُ" أحد زعماء الفرقة "الشيخية"، وهي إحدى فرق غُلاة الشيعة الاثنا عشرية، التي يشكّل أتباعُها حوالي ثلث سكان إيران، والتي كانت من أشد المؤمنين بقرب ظهور المهدي الغائب أو الإمام المستتر كما تؤمن الشيعة الاثنا عشرية، إلا أن "الشيخية" آمنوا بأن ظهوره سيكون بالولادة لا بالعودة. وعليه ادعى علي محمد الشيرازي سنة ٢١٨٤- بعد أن أصبح إمام الفرقة الشيخية بعد وفاة السيد كاظم رشتي - أنه هو "الباب" أي الواسطة بين الخلق وبين الإمام المهدي الغائب المنتظر الذي مضى على غيابه قرابة الألف سنة وآن أوان عودته. وبعد سنتين أعلن أنه هو الإمام المهدي نفسه و لم يتجاوز بعد إلا الرابعة والعشرين من عمره.

علمًا أن هذا التطلع لاقتراب ظهور المهدي تحدَّث عنه أيضا كثير من علماء السنة الذين أشاروا بأن المهدي المنتظر لا بد وأن يظهر قبل انقضاء القرن الرابع عشر الهجري. ولكن يجب أن يكون واضحًا أن أهل السُّنة لا يؤمنون بإمام مستتر كما عند الشيعة. هذا التطلع كان يقوى ويزداد أيضا عند أهل السُّنة كلما اقتربوا من نهاية القرن الرابع عشر حتى إن بعضهم تحمس وأعلن أنه المهدي المنتظر مثل عبدالرحمن المهدي السوداني المتوفى سنة ١٨٥٩ والسنوسي محمد المهدي في ليبيا المتوفى سنة ١٩٥٠ والمهدي الذي ظهر واعتصم في بيت الله الحرام سنة ١٩٥٠، والمهدي السعودي الذي ظهر واعتصم في بيت الله الحرام سنة ١٩٨٠.

لكن حماس الفرقة الشيخية وتطلعها لظهور المهدي كان أشد من غيرهم حتى إن بعضهم كانوا يسيحون في البلاد بحثًا عن الإمام المهدي الذي حسب تقديرهم وحساهم كان لا بد وأنه قد ظهر في مكان ما. ومما يجدر ذكره أن أتباع الطائفة الشيخية، لشدة إيماهم بقرب ظهور الإمام المهدي الغائب، أعلنوا في حينه عن إمام "الشيخية" السيد كاظم رشتى أنه هو الإمام المهدي المنتظر، لكن الإمام رشتى رفض

<sup>\*</sup> علمًا أنه في هذه الفترة ظهر بأمر الله تعالى سيدنا أحمد الطَّكِلا مؤسسُ الجماعة الإسلامية الأحمدية، وأعلن عام ١٨٩٠ أنه الإمام المهدي والمسيح الموعود، وأخبر - خلاف جميع من ادعوا المهدوية في الزمن الأخير - أن الله هو الذي أقامه من عنده.

مطلب أتباعه، وطلب منهم أن يبحثوا عن الإمام المنتظر. بعده تولى قيادة الطائفة علي محمد "البابً" عام ١٨٤٢، الذي أعلن في البداية كونه "الباب"، ثم بعد مرور بعض الوقت لم يتردد أن أعلن أنه هو المهدي المنتظر أو الإمام القائم، وقد أعلن بذلك عام ١٨٤٤ الميلادي – ١٢٦٤ الهجري وهو في سجن قلعة شهريق دون أن يكلفه الله بذلك. وانضم إليه كثيرون من إيران.

وفي أواخر سني حياته أعلن أنه النقطة (النقطة تعني "الرب الأعلى") لكن بهاء الله حرد الباب من هذا اللقب واعتبر الباب مبشرا بمجيئه هو كما كان يوحنا المعمدان مبشرا بيسوع المسيح. (موسوعة الدين والأخلاق، فصل "الباب" ص ٣٠١)

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من غلاة الفرق الشيعة دأبوا على تأليه شيوخهم وأئمتهم نتيجة الوقار المفرط لهؤلاء الشيوخ. وكانت البابية من هذه الفرق. (المرجع السابق)

وكانت الفرقة الشريفية التي اعتبرت أن النبي الكريم وعليًا وعليًا وفاطمة والحسن والحسين كانوا تجسيدًا لله تعالى، كذلك فرقة المغيرة التي أعلن مؤسسها الألوهية، وكذلك المنصورية والخطابية والمناصرية. (المرجع السابق)

هذا التوافق التاريخي والتوقع عن موعد ظهور المهدي، أعني القرن الرابع عشر عند السنين، والألف بعد اختفاء الإمام محمد حسن

العسكري عند الشيعة، كان عاملا ساعد على انتشار حركة "الباب" في إيران بسرعة، وخاصة بين أتباع الفرقة الشيخية التي كان يرأسها على محمد الشيرازي "البابُ" عندئذ.

ثم بناء على الاعتقاد السائد لدى المسلمين، الشيعة منهم والسنيين، أن المهدي المنتظر سيعلن الجهاد، ويقضي على أعداء الإسلام بحد السيف، ويكون مؤيَّدًا من الله تعالى، علم "الباب" أتباعه العنف، فحصلت مصادمات دموية بين الحكومة وأتباعه لمدة من الزمن حتى حكمت الدولة على "الباب" بالإعدام رميًا بالرصاص سنة، ١٨٥ وهو لم يتجاوز بعد الواحد والثلاثين من عمره.

وعلى إثر ذلك دبَّر أتباعُه مؤامرةً لقتل الشاه ناصر الدين، وأطلقوا عليه النار، وجرحوه في وجهه (البابيون في التاريخ ص ١٥). فاشتد النـزاع بين البابيين والحكومة، وقُتل في هذه المصادمات عديدٌ من الجانبين. فقامت الحكومة بقتل بعض زعمائهم الباقين بمن فيهم "قرة العين"، كما طردت بعضًا منهم من البلاد بمن فيهم الأحوان الشهيران الميرزا يجيى "صبح الأزل" وحسين على النوري "البهاء". فأقاما في بغداد، ثم نقلتهما الحكومة التركية إلى قسطنطينية ثم إلى أدرنه.

أثناء وجوده في السجن وقبل إعدامه بسنَة وصّى "البابُ" بأن يخلفه في زعامة الحركة البابية الميرزا يحيى الملَّقب بـ "صبح الأزل" وأعطاه خواتمه. وقد تولّى يحيى بالفعل قيادة البابية مدةً تزيد على عشر سنين

إلى أن جاهر حسين على النوري بإنكار زعامة "صبح الأزل" مدعيًا أنه هو "مظهر الله الأكمل" الذي بشر "الباب " بظهوره. وقد كشف ذلك لبعض خواصه سرًّا وهو في بغداد عام ١٢٨٠هـ - ١٨٦٣م، ثم جهر بذلك وهو في منفاه مع أخيه في أدرنه بتركيا عام ١٢٨٣هـ هـ، وأقام الحركة البهائية دون الجهر بها.

فاشتد النزاع بينه وأخيه الميرزا يجيى "صبح الأزل"، وحاول كل واحد منهما قتل الآخر، فاضطرت الحكومة التركية إلى تفريقهما. فنفت الميرزا يجيى "صبح الأزل" وأتباعه إلى قبرص، و"البهاء" وأتباعه إلى عكا بفلسطين سنة ١٨٦٨م. وقد بقي "البهاء" في سحن القشلق بعكا عدة سنين، ثم نُقل إلى منزل خارج المدينة المعروف بـــ"البهجة" اليوم.. حيث فرضت عليه الحكومة الإقامة الجبرية إلى أن توفي هناك، ودُفن في "البهجة" سنة ١٨٩٢.

وأثناء وحوده في السجن ألف "البهاء" كتابه "الأقدس" المشتمل على الشريعة البهائية التي نسخ بها في زعمه الشرائع السابقة كلها بما فيها "البيان" أيضًا وهو الشريعة البهائية.

أما الميرزا يحيى "صبح الأزل" وأتباعه الذين أُطلِقَ عليهم اسم "البابيون الأزليون" فقد ضعفت مكانتهم، وظلوا في عداء شديد للمنهج الذي اتخذه "بجاء الله".. أعني الحركة البهائية. وقد توفي "صبح الأزل" في قبرص عام ١٩١٢، وقام بدفنه جماعة من المسلمين.

بعد وفاة "بهاء الله" نشأ خلاف بين ابنيه عبد البهاء عباس البِكْر من الزوجة الأولى والملقّب بالغصن الأعظم، ومحمد علي الابنِ البِكْر من الزوجة الثانية والملقّب بالغصن الأكبر، (الأقدس، النسخة الكندية، ص الاوجة الثانية والملقّب بالغصن الأكبر، (الأقدس، النسخة الكندية، ص الاعلى حيث ادّعى كل منهما خلافة "بهاء الله". ولكن عبد البهاء عباس سيطر على قيادة الحركة، وظل مع أحيه محمد علي في حالة خصام طيلة الوقت، تماما كما حصل بين "بهاء الله" وأحيه "صبح الأزل" من قبل.

لقد اصطدم عباس بعلماء المسلمين، بعد أن شاع اسم البهائية، وسجنته الحكومة التركية في مدينة عكا سنة ١٩٠١، وأُطلق سراحه في ١٩٠٨م حين تسلَّمَت الحكم في الدولة العثمانية جماعة تركيا الفتاة.

ويقال بأن لأخيه محمد علي ضلعًا في سحنه، ذلك لأنه مع بقية عائلته كان معارضًا لنهج عباس، وكان يؤلِّب عليه الحكومة والناس. ويقال إن محمد علي هذا كان قريبًا من المسلمين بحيث يروي الأستاذ أبو العطاء الجالندهري - رحمه الله - الداعية الإسلامي الأحمدي بحيفا ومحرر مجلة "البشرى" وقتها - أنه قابل محمد علي في الثلاثينيات، فقال له الأخير بأنه ومن معه يصلون الصلوات الخمس كالمسلمين، والهم أخاه عبد البهاء عباس بأنه حرّف مبادئ البهائية وزيَّفَها، وبأن والدهما لم يكن سوى شخصية صوفية.

قام عبد البهاء عباس، بعد أن أطلق سراحه من السجن، برحلة تبشيرية إلى خارج البلاد زار خلالها مصر وأوربا وأمريكا، وقد انضم إلى الحركة عدد من الناس خاصة في الولايات المتحدة حيث مهد للبهائية كثيرًا الدكتور إبراهيم جورج خير الله، الذي كان قد اعتنق البابية ودعا لها، ويرجع له الجهد الأكبر في نشر البهائية في أمريكا. وأثناء وجوده في الولايات المتحدة سنة ١٩١٦ وَضَعَ عبد البهاء عباس وأثناء وجوده أللساس للمركز البهائي في شكاغو الذي تم بناؤه سنة ١٩٤٢. أما "خير الله" هذا فقد انقلب على عبد البهاء عباس وتنكر له بعد أن زار "عكا" بحيفا مركز الحركة، واطلّع عن كثب على مدى خداعه وعدم استقامته. فانضم "خير الله" إلى جماعة "محمد علي"، كما يروي لنا الدكتور براون. (مواد لدراسة البابية ص ١٠٠، وسميث ص ٩٦)

لقد منحت الحكومةُ البريطانية لعبد البهاء عباس لقبَ "سير"، وعندما توفي سنة ١٩٢١ كان المندوب السامي البريطاني السيد هربرت صامويل من بين المشيعين في الجنازة.

ووصى عباس بتسليم القيادة بعده إلى حفيده (ابن بنته) شوقي أفندي بدلاً عن أخيه محمد علي، وذلك خلافًا لوصية البهاء التي قال فيها: "قد اصطفينا الأكبر بعد الأعظم أمرًا من لدن عليم خبير" (الأقدس، النسخة الكندية ص ٢٧). وكما سبق أن أشرنا إلى أن "الغصن الأعظم" عند البهاء هو ابنه عبد البهاء عباس وأن "الغصن

الأكبر" هو ابن البهاء الآخر ميرزا محمد علي وهو من زوجة أخرى. وقبل تسلم شوقي زعامة البهائية قامت بهذا العمل زوجته لبضع سنين. وقد اعتنى شوقي أفندي ببناء وتطوير المركز على سفح جبل الكرمل وفي عكا، وفي عهده أعلنت الحركة البهائية أنها ديانة مستقلة بموجب القانون.

ومنذ وفاة شوقي سنة ١٩٥٧ تولَّى قيادة الحركة البهائية مجلسٌ غالبية أعضائه من الأمريكان يدعى "بيت العدل" ومقره عكا.

# خروج البهائية على الإسلام

لقد بدأت الحركة البابية كحركة تجديد إسلامية، وكما أعلن مؤسسها علي محمد "الباب" إنه هو المهدي المنتظر والإمام الثاني عشر الذي غاب عن أنظار الناس وكان سيعود متى أذن الله له بالخروج، فيملأ الأرض قسطًا وعدلاً.

تعرض البابيون إلى اضطهاد من قبل العلماء والحكومة، خاصة لأنهم آمنوا كعامة المسلمين بضرورة إعلان الجهاد برفع السيف على كل من لا يؤمن بـــ"الباب" مهديًا وإمامًا. وازدادت الأوضاع خطورة عندما ألقت الحكومة القبض على "الباب" وسجنته مع بعض أتباعه البارزين. في هذه الظروف عقد البابيون مؤتمرًا مصيريًّا سُمِّي بمؤتمر "بادشت" أو "شاهرود"، وذلك سنة ٢٦٤هــ ١٨٤٨م، وقرروا الانفصال عن

الإسلام كردٍ فعلٍ من جانبهم على تكفير العلماء ومقاومتهم للبابيين. لقد كانوا حتى ذلك الوقت مسلمين، وكان "الباب" يُعتبر من علماء المسلمين الشيعة ومن المفسرين للقرآن الكريم. وقد كان من أشدهم حماسًا للخروج على الإسلام سيدةٌ تدعى أم سلمى "زرين تاج" الملقبة بـ "قرة العين"، ثم بـ "الطاهرة". وكانت معروفة بذكائها وعلمها وجمالها وإخلاصها للباب، وكانت تدرس الدين في بغداد، وهي أحد ثلاثة أركان الحركة البابية المركزيين، وهم محمد على البرفروشي وحسين على النوري البهاء وقرة العين. لقد ظهرت قرة العين في خضم هذا الاضطهاد العارم للبابيين أمام الجمهور سافرةً ممتطيةً جوادًا ومشهرةً سيفًا، ودعت إلى الانفصال عن باقي المسلمين بحماس شديد، وأيدها من زعماء الحركة البابية البارزين عندئذ حسين علي النوري. وقد اعتبر بعض شيوخهم سلوكها هذا غير أخلاقي، وانفصلوا عن البابية. وبالتالي عُرض الأمر على "الباب" وهو في السحن، فقبِلَ رأي "قرة العين" ووافق على الانفصال عن الأمة الإسلامية.

بعد هذا الانفصال عن الأمة الإسلامية لم يعد للبابيين علاقة بموضوع المهدي لكونه فكرةً إسلامية. وراح زعماؤهم يلقبون أنفسهم بألقاب إلهية مختلفة؛ فتارة اعتبروا أنفسهم فوق درجة الأنبياء، وتارة رأوا أنفسهم ظهورًا وتجليًا لله تعالى كما فعل "بهاء الله"، أو كابن الله كما فعل عبد البهاء عباس. وحتى في تاريخ البهائية الحديث

نرى البهائيين يؤكدون على ذلك الانفصال والاستقلال عن المسلمين في منشوراتهم وكتبهم. وفي عام ١٩٢٥ وفي أثناء زعامة شوقي أفندي أعلنوا رسميًّا انفصالهم عن الإسلام، وبأن البهائية دين جديد مستقل قانونيًّا. ثم نراهم يسجلون أنفسهم بحائيين باعتبارهم ألهم فرقة غير إسلامية حيث تقدم سنة ١٩٥٧ ممثلهم المحامي حوشي إلى حكومة باكستان بطلب جاء فيه: "يشرِّف البهائيين في باكستان أن تعتبرهم الدولة أقليةً غير مسلمة فيها".

وفي مصر قد اعتُبرت البهائية خارج الإسلام بحسب القانون في ١٩٢٥.

وفي المغرب قد اعتُبرت البهائية خارج الإسلام بحسب القانون في ١٩٣٩.

وفي العراق قد اعتُبرت البهائية خارج الإسلام بحسب القانون في Nama.

ويقول اسلمنت: "البهائية دين جديد وشريعة قائمة بذاتها، ولا تنتمي إلى أية ديانة، وليست مذهبًا من المذاهب الإسلامية." (ما هو البهائي ص ١٣)

أما صاحب كتاب "مفتاح باب الأبواب" فيقول: "إلهم (البهائيون) طُغْمةٌ دينية سياسية مستقلة عن سائر الأديان ولهم دين خاص مزيج من أخلاط الديانات البوذية والبرهمية والوثنية والزردشتية واليهودية

والمسيحية والإسلامية ومن اعتقادات الصوفية والباطنية. وقد أوردنا إبطالهم للديانات عمومًا ولدين الإسلام خصوصًا". (ص ٤٣٢)

# تمسُّكُ الأحمدية بالإسلام

على النقيض مما فعل البهائيون لا بد أن نؤكد هنا على أن الأحمدية – رغم كولها هي الأخرى قامت كحركة مهدوية إسلامية – لم تنحرف عن هدفها، ولم تتراجع نتيجة تكفير بعض العلماء لها، ولم ترضخ حتى للقوانين العسكرية التي صدرت ضدها في باكستان على ألها جماعة غير مسلمة. ورغم الاضطهاد والظلم الذي ما زال يلاقيه أبناء الأحمدية في باكستان حيث مركزها الرئيسي.. وحيث يقيم أكبر تجمع للأحمديين، ورغم الأعمال العدائية التي تقوم بها منظمات وجمعيات إسلامية ضد الأحمديين خارج باكستان أيضا، فإن الأحمديين، وبعكس ما فعل البهائيون، ما زالوا يصرون ويعلنون بألهم مسلمون، بل المسلمون الحقيقيون الذين يمثلون الإسلام الصحيح، وسيظلون كذلك بإذن الله تعالى مهما عظمت المحاولات الشيطانية وسيظلون كذلك بإذن الله تعالى مهما عظمت المحاولات الشيطانية

و سأُورد بالتفصيل معتقدات الأحمدية في آخر هذا الكتاب إلا أنني أرى من المناسب أن نستعرض هنا بعض ما قاله مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية سيدنا ميرزا غلام أحمد القادياني المسيح الموعود

والمهدي المعهود التَّلِيُّلِاً، لأن ما يقوله ويعلنه يجب أن يُعتبر الأصل والقول الفصل بالنسبة لهذه الجماعة، ولا يقدر أحد، بل وليس من حق أحد، أن يخفيه أو يغيّر ويبدّل فيه شيئًا. يقول التَّلِيُّلاً ما نصه:

"بعزة الله وحلاله إني مؤمن مسلم، وأؤمن بالله وكتبه ورسله وملائكته والبعث بعد الموت، وبأن رسولنا محمدًا المصطفى الفضلُ الرسل وخاتم النبيين." (حمامة البشرى ص ٩، الخزائن الروحانية ج ٧ ص ١٨٤).

#### وأعلن كذلك ما نصه:

"لا يدخل في جماعتنا إلا الذي دخل في دين الإسلام، واتبع كتاب الله وسنن سيدنا حير الأنام، وآمَن بالله ورسوله الكريم الرحيم، وبالحشر والنشر والجنة والجحيم، ويعد ويقر بأنه لن يبتغي دينًا غير دين الإسلام، ويموت على هذا الدين دين الفطرة متمسكًا بكتاب الله العلام، ويعمل بكل ما ثبت من السنة والقرآن وإجماع الصحابة الكرام. ومن ترك هذه الثلاثة فقد ترك نفسه في النار، وكان مآله التباب والتبار." (مواهب الرحمن، الخزائن الروحانية ج ١٩ ص ٣١٥).

# قرار خطير آخر

في مؤتمر (بادشت) الذي سبق ذكره أثير موضوع وضع شريعة جديدة للبابيين، بعد أن أعلنوا انفصالهم عن الإسلام، وأصبحوا يعملون في فراغ، وكان أكثر الناس حماسًا لهذا الأمر "قرة العين" حيث أصرّت على أنه حان الوقت لنسخ القرآن والتحرر من قيود الشريعة الإسلامية. وكان جدال ومعارضة من قبل الكثيرين حتى إن بعضهم ترك البابية ورجع إلى الشيعة. فتدخَّل حسين على النوري "بهاء الله" إلى جانب "قرة العين"، وقد أحذ المصحف الشريف، وشرع يفسر سورة الواقعة معلِّلاً منها أن هذا التغيير كان لا بد من حدوثه. فتقرَّرَ لهائيًا بأن توضع شريعة جديدة. وعُرض الاقتراح "على الباب" وهو في السجن بقلعة "ماكو" فوافق عليه. وفي الحال شرع بوضع الشريعة الجديدة داخلَ السجن، في كتابه المسمى "البيان"، الذي اعتبره فوق القرآن، وناسخًا لــه ولجميع الشرائع السابقة. (مختصر تاريخ البهائية لبيتر سميث ص ٣٢، و مجلة نقد الأديان ص ٤٧ - ٤٨ عدد ١/٩٣) ومما قاله "الباب": "كل من كان على شريعة القرآن كان ناجيًا إلى ليلة القيامة". (مفتاح باب الأبواب ص ٢٥١). والقيامة عند "الباب" هي يوم ظهور أمره وإعلان دعوته.

وبعد أن اغتصب "بماء الله" زعامة الحركة من أخيه يجيى بعد ١٥ سنة على وفاة "الباب" سماها "البهائية"، ولكن سرَّا، وقال: إنه أعظم قدرًا حتى من "الباب"، وإنه هو "مَن سيُظهره الله "الذي بشر بمجيئه "الباب"، وأنه مَظهر الله الأكمل، ووضع هو الآخر شريعة جديدة.

(Moojan Momen ص ۹٦، ومحمد على ص ٥٧ – ٥٩)

# التعاليم البهائية

أما البهائية وتعاليمها فتنحصر في كتابين أساسيين: الأول "البيان"، وقد شرع علي محمد "الباب" في تأليفه باللغة الفارسية وهو في السحن بقلعة "ماكو"، ولكنه لم يستطع أن يكمل شريعته الجديدة، وإنما أتم منها أحد عشر فصلاً فقط، ووصّى خليفته يجيى "صبح الأزل" أن يضيف إليه ليصبح ١٩ فصلاً بعدد الأشهر في السنة البهائية وعدد يضيف إليه ليصبح ١٩ فصلاً بعدد مقدس في البهائية. وقد أعلن الأيام في كل شهر، لأن هذا العدد مقدس في البهائية. وقد أعلن "الباب" أن شريعته هذه جاءت لتنسخ جميع الشرائع السماوية قبلها. ويمتاز كتاب "البيان" بكثرة الغموض فيه وصعوبة فهم محتوياته، كما يصعب الحصول عليه جداً.

أما الكتاب الثاني فهو "الأقدس"، وقد وضعه حسين علي "بهاء الله" وهو في سحن عكا أيضًا، ويشتمل على أهم التعاليم البهائية، إلا

أنه أخذ الكثير من كتاب "البيان"، رغم أنه قد نسخه مع جميع الشرائع السماوية السابقة.

علمًا أن "الباب" كان تنبأ بأن شريعته الجديدة والناسخة للقرآن في زعمه ستدوم إلى ٢٠٠١ عامًا بحسب القيمة العدديه لحروف "المستغاث"، وأن كل من يأتي بكتاب أو أحكام جديدة قبل نهاية هذه المدة فلن يُقبل منه. (مخطوط "البيان" ص ٢٣، ومفتاح باب الأبواب ص ٢٦٢، وموسوعة الدين والأخلاق، ودائرة المعارف للبستاني، ومحمد علي ص ٣٢). وعليه فإن ظهور "البهاء" بعد شريعة "الباب" بـ ١٥ سنة بشريعة جديدة ناسخة لشريعة "الباب" أيضًا لأمرٌ يبعث على الاستغراب لمخالفته وصية الباب.

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن "بماء الله" - خوفًا من أن تُمَسَ أو تُلغى شريعته كما فعل هو بنفسه بشريعة "الباب" - صرح في كتابه: "من يدعي أمرًا قبل إتمام ألف سنة كاملة إنه مفتر كذاب." (الأقدس، النسخة البغدادية ص ١٣) يعني أن شريعته ستدوم لا أقل من ألف سنة دون أن تنسخ.

ولكن بعد وفاة "البهاء" نشط ابنه عبد البهاء عباس الملقب بـ "مركز الميثاق" في نشر وشرح تعاليم والده خاصة خارج فلسطين، فعدّل وبدّل ما شاء مدّعيًا أن "بجاء الله" قد منحه هو وحده هذه السلطة - كما يرى البهائيون أنفسهم أن عباس هو الوحيد الذي لـه

حق تفسير كتبهم - حتى أصبحت البهائية فيما بعد "بمائية عباس" لا "بمائية البهاء". ولعباس مجموعات من الرسائل والخطابات، ويُعتبر موطِّد أركان البهائية الحديثة وواضع تاريخها الحديث.

لقد ظل البهائيون يتداولون "الأقدس" فيما بينهم دون أن ينشروه لعامة الناس. حتى أقر بيت العدل البهائي طباعة ونشر كتاب "الأقدس" لأول مرة في عام ١٩٩٢ . بمناسبة مرور مائة سنة على وفاة "بماء الله"، ومنذ ذلك الحين تجري دراسات مكثفة عن البهائية. (سميث ص ١١٨)

والسؤال الذي يفرض نفسه: لِمَ هذا التستر والكتمان طيلةَ مائة سنة على كتاب فُرضَ وسُنَّ كي يكون شريعة جديدة لهداية الناس؟!

يجيب بعض البهائيين على هذا السؤال بما يفضحهم أكثر حيث يقول الأستاذ مولانا أبو العطاء الجالندهري رحمه الله: "لقد صرح أحد البهائيين واسمه فرج الله زكي أنه كان يود أن يطبع كتاب "الأقدس" في حياة عبد البهاء عباس فمنعه عباس قائلا: لا تطبع هذه الشريعة لأنه لم يأن أواها وهي ليست للجيل الحاضر". ("البشارة" الجزء ٧ و ٨ أيلول م ١٩٣٣ ص ٥٢)

وسؤالنا: إذا كان المجتمع غير مؤهل لشريعتهم فلماذا نزلت قبل أوانها. أليس هذا تصرفًا غير حكيم، والله عليم وحبير وحكيم.

أما يحيى "صبح الأزل" الذي تلاشت حركته كلية أمام الجناح الذي تزعمه أخوه حسين على "البهاء" فقد وضع هو الآخر كتابًا في التعاليم البابية سماه "المستيقظ"، دون أن ينسخ ما سبقه من تعاليم سماوية، ولكنه لا يضاهى "البيان" أو "الأقدس" في أهميته، ولا يعمل به أحد.

# المقارنة بين التعاليم البهائية والشريعة الإسلامية

هناك بعض المعتقدات الأساسية في البهائية التي تميّزها بشكل صارخ عن الديانات الأحرى وتتعارض معها، وهي بعيدة كلَّ البعد عن الإسلام وعن تعاليمه ومبادئه، وبالتالي غريبة أيضًا عن معتقدات الجماعة الإسلامية الأحمدية التي تؤمن ألها تمثل الوجه الحقيقي للإسلام في هذا العصر. وقد رأيت أن أذكر بعض هذه المعتقدات البهائية على أمل أن أسهّل بذلك على القارئ الكريم مقارنة البهائية بالإسلام، ومعرفة مدى قربا أو بعدها منه، لعل ذلك يوضح الصورة أمام أولئك الذين لا يزالون يرمون الأحمدية – ظلمًا أو جهلاً منهم – بألها عدو الإسلام وحليفة البهائية في السعي لتحطيم العقيدة الإسلامية من داخل العالم الإسلامي، معاذ الله.

# إدّعاء الألوهية \*

لم يدع أحد من "الباب" أو "البهاء" أو عبد البهاء عباس أنه نبي أو رسول تلقى الوحي من الله تعالى (ما هو البهائي ٤٩)، كما قال رسل الله من قبل، بل على النقيض من ذلك ادعى "البهاء" أنه تحسيد لذات الله تعالى حيث قال: "قد فرض لكل نفس كتاب الوصية، وله أن يزين رأسه بالاسم الأعظم، ويعترف فيه بوحدانية الله في مظهر ظهوره." (الأقدس، النسخة البغدادية ص ٣٢، وفي النسخة الكندية ص ٢٧

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: إذا لم يكونوا أنبياء ولا مرسلين فهم فوق درجة الأنبياء والمرسلين من الله، لألهم جاءوا للناس بشرائع جديدة من تأليفاهم الخاصة وليست من مصدر الوحي الإلهي. وبالفعل نحد إحدى المجلات البهائية الصادرة باللغة الأردية تقول عن "البهاء" ما ترجمته: "لم ترد في الآية المباركة كلمة "نبي"، ولم يُطلق اسم "نبي" على الموعود الوارد ذكره في الفرقان، كما لا يعتبر البهائيون حضرة

<sup>\*</sup> يقول سيدنا مرزا بشير الدين محمود أحمد الخليفة الثاني للمسيح الموعود السَيْكَان: "الواقع أن البهائيين يؤمنون ببهاء الله بحسب ما يتصورون الله تعالى وفق اعتقادهم، وليس كما نؤمن نحن المسلمين بالله تعالى بجميع صفاته. فشتان بين إيماننا بالله وإيماهم بالبهاء." (خطبات محمود الملقاة عام ١٩٢٩، ص١٧٢- ١٧٣)

البهاء - حل ذكرُه الأعظم - نبيًّا". (محلة "كوكب الهند" الصادرة في دلهي مجلد ٦ عدد يوم ١٧ مايو ١٩٢٨)

وقالت موضحة منصب "البهاء" ما يلي: "إن البهائيين يرون أن زمن النبوة قد انتهى، وأن النبوة قد انتهت في الأمة المحمدية أيضًا، إلا ألهم يرون أن قدرة الله لم تنته، لذا يسلمون بظهور جديد للقدرة الإلهية، وهي مرتبة فوق مرتبة النبوة وأعلى منها شأنًا، وهذا إعلان واضح لانتهاء زمن النبوة، ومن أجل ذلك لم يقل البهائيون أبدًا بأن النبوة لم تنته، أو أن الموعود لكل الأديان (أي البهاء) هو نبي أو رسول، وإنما ظهوره ظهور إلهي مستقل". (محلة "كوكب الهند" الصادرة في دلهي محلد عدد يوم ٢٤ يونيو ١٩٢٨)

إذا كان البهاء ينكر نبوته، مدعيًا درجة فوق النبوة فالبديهي والمنطقي أنه يدعي الألوهية. وبالفعل من يقرأ "الأقدس" يجد أن "البهاء" هو الموحى لنصوص هذا الكتاب وليس الموحَى إليه.

يعلن البهاء صراحة أنه الإله في كتابه "كتاب مبين" ما نصه: "اسمَعْ ما يوحى مِن شطر البلاء على بقعة المحنة والابتلاء من سدرة القضاء أنه لا إله إلا أنا المسجون الفريد." (كتاب مبين ص ٨٦)

ويستهل "البهاء" كتابه "الأقدس" كالآتي: "بِسْمِه الحاكم على ما كان وما يكون." والأمر الذي يبعث على الاستغراب هو كيف إنه يتجنب هنا حتى أن يذكر "الله" الاسم الحقيقي لذات الله تعالى حسب المفهوم الإسلامي؟ أم أنه قصد بذلك الابتعاد عن الإسلام، وأن يبدأ كتابه باسم يتناسب مع أحد أوصافه؟

وفي أول فقرة من كتابه "الأقدس" يقول: "إن أول ما كتب الله على العباد عرفان مُشرِق وحيه و"مطلع أمره" الذي كان مقام نفسه في عالم الأمر والخلق."

هذا المشرق والمطلع هو "البهاء" نفسه، إذ يتضح لنا من خلال نصوص "الأقدس" ماذا يعنيه بكلمة "مطلع" حيث يقول: "ليس لأحد أن يتصرف في الأوقاف إلا بعد إذن مطلع الوحي\*، ومن بعده يرجع الحكم للأغصان (أولاده) ومن بعدهم إلى "بيت العدل". (الأقدس، النسخة الكندية ص ٢٧)

ويقول: "استمعوا إلى نداء مالك الأسماء، إنه يناديكم من شطر سحنه الأعظم. إنه لا إله إلا أنا المقتدر المتكبر المفتخر المتعال العليم الحكيم". (الأقدس، الطبعة البغدادية ص ٣٦، وفي النسخة الكندية ص ٢٦: "المتسخر" بدل "المفتخر")

ويقول البهاء في مصدر آخر: "لا إله إلا أنا المسحون الفريد". (كتاب مبين، طبعة بومباي عام ١٣٥٨ هـ ١٨٩٠م صفحة ٢٨٦)

<sup>\*</sup> ويعني بمطلع الوحي هو نفسه.

والسؤال: هل يُعقل أن يكون الله المقتدر المتكبر المفتخر المتعالي... الخ محكومًا عليه، ويخاطب العالم وهو مسجون بدلاً من أن يكون مستويًا على عرشه في السماوات العُلى؟

ويقول أيضًا: "قد خلق الله ذلك المكتب (أي مكتب "البهاء") قبل خلق السماوات والأرض، ودخلنا فيه قبل أن يقترن الكاف بركنها النون." (الأقدس، الطبعة البغدادية ص ٥)

ويقول: "يا معشر الملوك قد أتى المالكُ والْملك لله المهيمنِ القيوم". (الأقدس، الطبعة البغدادية ص ٢٤)

وهل يمكن اعتباره حيًّا قيّومًا بعد أن مات ١٨٩٢ كباقي البشر!؟

ويقول: "طوبى لملك قام على نصرة أمري في مملكتي. أنا المهيمن على من في ممالك الغيب والشهود". (الأقدس، النسخة الكندية ص ٥١) ويقول: "قُلْ يا مَلكَ "برلين" اسْمَع النداء من هذا الهيكل المبين أنه لا إله إلا أنا الباقي الفرد القديم". (الأقدس، النسخة الكندية ص ٥٣) ويقول: "يا ملوك أمريكا ورؤوس الجمهور فيها اسمَعوا ما تغني به الورقاء على غصن البقاء أنه لا إله إلا أنا الباقي الغفور الكريم". (الأقدس، النسخة الكندية ص ٤٥)

ويقول: "يا معشر الملوك أنتم المملوك. قد ظهر المالك بأحسن الطراز، ويدعوكم إلى نفسه المهيمن القيوم". (الأقدس، الطبعة البغدادية ص ٥٠، وفي الطبعة الكَندية ص ٥٠: "أنتم المماليك").

وقال: "يا معشر العلماء، استمعوا إلى ما ارتفع من مطلع الكبرياء أنه لا إله إلا أنا الناطق العليم." (الأقدس، الطبعة البغدادية ص ٢٧، وفي النسخة الكَندية ص ٥٥: "يا معشر الأمراء")

وفي ورقة المبايعة للانضمام إلى البهائية يشهد المبايع ويعترف بما يلي: "بسم الله الغصن الأعظم (يعني عباس)، أُقِر وأعترف بوحدانية الحالق القدير وبأنه قد ظهر في صورة إنسان، وبأنه هو الذي أقام عائلته هذه (يعني عائلة "البهاء")...." (مواد لدراسة البابية للدكتور براون ص ١٢١)

يبدو واضحا أنه لا يذكر الله تعالى ولا الوحي الإلهي في هذه النصوص.

والأمر الذي يلفت النظر أن من يطالع كتاب "الأقدس" يرى أن "بهاء الله" أخذ الكثير من أحكام الشريعة الإسلامية وحرّفها وحوّرها وعرضها وكألها من عنده دون أن يذكر أنه تلقاها بالوحي، وأهمل أهمَّ ركن من أركان الإسلام وهو الشهادة، فتحنب بذلك ذكر الله تعالى وذكر النبي محمد وكذلك القرآن الكريم. وقد سبقه إلى هذا الانتحال "الباب" نفسه الذي كان يبدو أقرب إلى الإسلام من "بهاء الله"، وكتاب شريعته "البيان" أكبر شاهد على ذلك.

٦٩

ومما يميز كتابات "الباب" و"البهاء" وكذلك عبد البهاء عباس ألها تكاد تخلو من ذكر "الله"، وكثير من تعابيرهم اصطلاحات وآيات قرآنية محورة.

وقد جاء أن الدكتور "خير الله"، وهو أول داعية للبهائية في الولايات المتحدة، قال في إحدى محاضراته أمام الأمريكان: إن "بهاء الله" عندما مثل أمام السلطان التركي في القسطنطينية ١٨٦٣ وبحضور أتباعه سأله السلطان عن برهان لادعائه الألوهية، فرد "بهاء الله" على السلطان: "وأي برهان عندك على صدق محمد (الله)". أجابه السلطان: القرآن الكريم. وعندها كتب "بهاء الله" للسلطان كتابًا أضخم من القرآن في غضون ستّ ساعات كدليل على ألوهيته." (مواد لدراسة البابية للدكتور براون ص ١٣٨)

وتجدر الإشارة هنا أن أخا "بهاء الله" مرزا يحيى الملقب بـ "صبح الأزل" وزعيم الشق الثاني للبابية عارض بشدة ادعاء "بهاء الله" بالألوهية وظل على خلاف وعداوة معه طيلة حياته.

البهائيون لا ينكرون أن "البهاء" كان ظهورًا لله في جسد إنسان مثلهم، لكنهم يشرحون ألوهيته هذه على نحو ما يشرح المسيحيون ألوهية المسيح الكيليّل. وهذا المعنى يقول "هاء الله" نفسه: "إذا يراه (يعني نفسه) أحدٌ في الظاهر يجده على هيكل الإنسان بين أيدي أهل

الطغيان، وإذا يراه في الباطن يراه مهيمنًا على ما في السماوات والأرض". (كشف الغطاء ص ٦)

ولأجل أن يسهّل الدكتور "خير الله" على نفسه نشر البهائية في أمريكا كان يوهم المسيحيين الأمريكان بأن البهاء كان ظهورًا لله (مواد لدراسة البابية ص ١٣٩). ثم جاء ابنه عبد البهاء عباس فكان ظهورًا للابن كما كان يسوع المسيح العلي ابن الله حسب اعتقاد المسيحيين. وعلى هذا النحو صرّح عباس عن نفسه عندما زار الولايات المتحدة. وعندما حدث الانشقاق بين عبد البهاء عباس وأخيه محمد علي.. الهم محمد علي أخاه عباس وزمرته بالشرك، لأنه كان يسمع منه مثل هذه الادعاءات. (سميث ص ٧٧، ٩٦، ٩٧) موجان ص ٢٢، ٩٥، ٥٠)

ويقول سميت: "كثيرون من البهائيين الغربيين رأوا في عبد البهاء عباس شبيهًا بيسوع المسيح." (مختصر تاريخ البهائية ص ٨٥)

وآخرون رأوا فيه تجسيدًا ليشوع. (مواد لدراسة البابية: ص ١٢٤، ومحمد على ص ٤٩)

ويؤكد العالِمُ المسيحي "إلياس خدوري عناية" في مقدمته لكتاب "الأقدس" الذي تم طبعه تحت إشرافه في بغداد عام ١٩٣١: إن "بهاء

الله" ادعى الألوهية لنفسه في عدة أماكن من كتابه "الأقدس". وهذا ما يتضح لكل من يتصفح "الأقدس".

ويقول الشيخ رشيد رضا: "البهائية هُم طوائف الباطنية. يعبدون البهاء عبادة حقيقية، ويدينون بألوهيته وربوبيته، ولهم شريعتهم الخاصة". (المنار ١٠/١٣ شوال ١٣٢٨هـ)

ويقول الشيخ أيضًا: "ثم كان من مناظراتي لمرزا "فضل الله" البهائي في مصر ما ألجأني إلى بيان عقيدهم وألهم يعتقدون ألوهية "البهاء"، حتى قال لي فضل الله عبد البهاء مرة: "هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم... هو الملك القدوس سبحان الله عما يشركون." (تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده ص ٩٣٤)

# منصب مؤسس الأحمدية

أما سيدنا ميرزا غلام أحمد القادياني السَّكِين – الذي يَعرِض المشايخ المغرضون جماعته، جهلاً أو ظلمًا منهم، على أنها شبيهة بالبهائية تمامًا – فإننا نؤكد هنا أنه السَّكِين لم يدّع الألوهية قط، بل قال إنه عبد الله وخادم شريعة رسول الله على وأنه بُعث إمامًا مهديًّا ومسيحًا موعودًا بحسب الأنباء الواردة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وأن الله تعالى يكلّمه. ومع ذلك أعلن: "ولكني قد تشرَّفت كما (أي مكالمة الله تعالى) فقط نتيجة اتباعي لنبينا على فلو لم أكن من أمته و لم

أتبعه لما كان لي أن أحظى بهذه المخاطبة الإلهية أبدًا ولو كانت أعمالي مثل جبال الدنيا كلها." (التجليات الإلهية، الخزائن الروحانية ج ٢٠ ص ١١٤ و٤١٢)

# "تشريعات" بهائية أخرى

#### الصلاة:

قال "الباب": "أنتم بالجماعة لا تصلّون إلا في صلاة الميت، فإنكم في الاجتماع تصلّون." (مخطوط "البيان" ص ٦٢)

وقال: "ولتصلِّينَّ كلكم مرة واحدة، ولكنكم فرادى تصلّون". (مخطوط "البيان" ص ٣٧)

وقال: "الصلاة من زوال إلى زوال ركعةٌ واحدًا واحدًا." (مخطوط "البيان" ص٣٢)

وقال: "كتب عليكم أن تؤذنون (كذا!) في غروب الشمس في مكان يسمع من حولكم." (مخطوط "البيان" ص ٣٩ و٤٠)

وعلى نحو ذلك يقول "البهاء": "كتب عليكم الصلاة فُرادى. قد رفع عنكم حكم الجماعة إلا في صلاة الميت. إنه هو الأمر الحكيم". (الأقدس، النسخة البغدادية ص ٦، والنسخة الكَنديّة ص ٨)

٧٢

وقال: "فرَض عليكم الصلاة والصوم من أول البلوغ أمرًا من لدى يد الله ربِّكم ورب آبائكم الأولين. من كان في نفسه ضعف من المرض أو الهرم عفا الله عنه". (الأقدس، النسخة البغدادية ص ٥، ومثله في ص ٧ من النسخة الكندية)

وقال أيضًا: "قد كتب عليكم الصلاة تسع ركعات لله منزل الآيات حين الزوال وفي البكور والآصال، وعفونا عن عدة أخرى أمرًا في كتاب الله. إنه لهو الأمر المقتدر المختار." (النسخة البغدادية ص ٤) وقال: "قد نزلت في صلاة الميت ستة تكبيرات." (الأقدس، النسخة البغدادية ص٥، النسخة الكنديّة ص٢)

يقول رائد الدعاة المسلمين الأحمديين في البلاد العربية الأستاذ حلال الدين شمس رحمه الله: ذهبت مرة أثناء وجودي في فلسطين مع أخي في الله السيد ملك غلام فريد لمقابلة شوقي أفندي يوم ١٩٢٨/٦/١، وسألناه عن الصلاة في شريعة البهائية، فأجابنا أن لهم ثلاث صلوات كل يوم، ومن لم يقدر فصلاة واحدة في اليوم، ومن لم يستطع فصلاة واحدة في اليوم، ومن لم يستطع فصلاة واحدة في الأسبوع. (تنوير الألباب ص ٣٠)

### القِبلة

يقول "الباب": "أينما تولوا فَتُمَّ وجهُ الله. أنتم إلى الله تنظرون." (مخطوط "البيان" ص ٣٤)

وقال "البهاء": "إذا أردتم الصلاة، ولوا وجوهكم شطر "الأقدس" المقام المقدس الذي جعله الله مكان الملأ الأعلى ومُقبَلَ أهل مدائن المقام المقدر الأمر لمن في الأرضين والسماوات\*". (الأقدس، النسخة البغدادية ص ٥، وفي النسخة الكندية ص ٥: "شطري" بدل "شطر")

ويقول "البهاء" كذلك: "إنما القبلة "مَن سيُظهره الله" (علمًا أنه يقصد بذلك نفسه هو لأنه اعتبر نفسه "مَن سيُظهره الله") لو تنكرونه بأهوائكم إلى أي قبلة تتوجهون يا معشر الغافلين." (الأقدس، الطبعة البغدادية ص ٣٨)

# الطهارة

والمطهِّرات عند "الباب" خمس: النار والهواء والماء والتراب و"البيان". (مفاتح باب الأبواب ص ٢٥٨)

وقال: "ثم وجوهَكم وأيديَكم من حد الكف تغسِلون إن تريدون أن تصلّون (كذا!)". (مخطوط "البيان" ص ٣٤).

ويأمر بالتيمم قائلاً: "وأنتم تقرؤون البسملة خمسة مرات يكفيكم عن وضوئكم إذا أنتم الماء لا تجدون". (مخطوط "البيان" ص ٣٥)

\_

<sup>\*</sup> المقصود بذلك "عكا".

أما "البهاء" فقد اعتبر ماء النطفة أيضًا طاهرًا حيث يقول: "قد حكم الله بالطهارة على ماء النطفة رحمةً من عنده على البرية." (الأقدس، النسخة الكَنديّة ص ٤٦)

وقال: "اغسلوا أرجُلكم كل يوم في الصيف وفي الشتاء كل ثلاثة أيام." (الأقدس، النسخة الكَنديّة ص ٩٠)

وقال: "كتب لمن دان بالله الديان أن يغسل في كل يوم يديه ثم وجهه، ويقعد مقبلاً إلى الله، ويذكر خمس وتسعين مرة: "الله أبحى"، كذلك حكم فاطرُ السماء ....كذلك توضؤوا للصلاة أمرًا من الله الواحد المختار". (الأقدس، النسخة البغدادية ص ٨، والنسخة الكَنِديّة ص ١٣)

وقال أيضًا: "من لم يجد الماء يذكر خمس مرات: بسم الله الأطهر الأظهر. هذا ما حكم به مولى العالمين". (الأقدس، النسخة البغدادية ص ٢، والنسخة الكَنديّة ص ٨ مع اختلاف بسيط)

فيتضح أن "الباب" اقتبس تعليم الوضوء والتيمم والقبلة من الإسلام إذ لم يكن قد ابتعد كثيرًا عن الشريعة الإسلامية، ويبدو واضحًا أن "البهاء" أخذ عن "الباب" أيضًا رغم أنه نسخ تعاليمه.

### الصيام

جعل "الباب" الصوم في شهر شمسي "العلا" بدلاً من شهر رمضان القمري حيث قال: "أنتم في كل حول شهر "العلا" تصومون، من الطلوع إلى الغروب. ولتصومون من سن ١١ حتى سن ٤٢ سنة، وبعد سن ٤٢ تُعفُون من الصيام. وتصومون من قبل الطلوع إلى بعد الغروب إن تستطيعوا لتضيفوا ولا تأكلوا ولا تشربوا، ولا تقترنوا في وقت الصيام". (مخطوط "البيان" ص ٣٩)

وقال "البهاء": "قد كتبنا عليكم الصيام في أيامٍ معدودات، وجعلنا النيروز عيدًا لكم بعد إكمالها. كذلك أضاءت شمس "البيان" عن أفق الكتاب من لدن مالِكِ المبدأ والمآب". (الأقدس، النسخة البغدادية ص ٧، والنسخة الكندية ص ١٠)

كذلك قال: "كفُّوا أنفسكم عن الأكل والشرب من الطلوع إلى الأفول." (الأقدس، النسخة البغدادية، ص ٨، والنسخة الكَنديّة ص ١٢)

## الزكاة

قال "البهاء": "والذي تملَّك مائة مثقال ذهب فتسعة عشر مثقالاً لله فاطر الأرض والسماء... قُلْ بذلك أراد الله تطهير أموالكم..." (الأقدس، النسخة البغدادية ص ٢٩).

٧٧

### الحج

فرض "البابُ" الحج إلى بيته في شيراز بدل مكة لمن يستطيع إلى ذلك سبيلاً. ولهى النساء عن الحج إلا نساء مسقط رأسه شيراز، ولكن جعَل طوافهن بالليل. (مخطوط "البيان" ص١٦،١٧، ومفتاح باب الأبواب ص ٢٥٤)

ولكن "البهاء" قال: "قد حكم الله لمن استطاع حج البيت من دون النساء. عفا الله عنهن رحمة من عنده. إنه لهو المعطي الوهاب." (الأقدس، النسخة البغدادية ص ١١، والنسخة الكَنديّة ص ١٩)

مع العلم أن الحج عند البهائيين هو زيارة قبر "البهاء" في عَكّا كما هو متبع عندهم حتى اليوم.

وورد في مجلة للبهائية: أن "البهجة - حيث قبر "بماء الله" قريبًا من عكا بفلسطين - هي أقدس بقعة في عالم البهائية، وإلى هذا المكان يحج كل سنة آلاف من البهائيين". (مجلة "البهائية" الصادرة بالإنجليزية في المملكة المتحدة ١٩٩٧ص ٢٣)

ويقول سميث عن البهائيين الأمريكان ألهم يحجون إلى قبر "البهاء" في عكا. (مختصر تاريخ البهائية ص٩٦)

مع أن "البهاء" نفسه قد نهى عن زيارة أهل القبور بقوله: "لا تشدُّوا الرحال لزيارة أهل القبور". (الألواح، البشارات، البشارة الرابعة عشرة ص ١١٧)

علمًا أن "الألواح" تشتمل على تعاليم "البهاء"، وقد أشار إليها بقوله: "اقرؤوا الألواح لَتَعرفُن ما هو المقصود في كتب الله العزيز الوهاب." (الأقدس، النسخة البغدادية ص ٣). وهذه الألواح فيها: ١- الإشراقات، ٢- البشارات، ٣- الطرازات، ٤- الكلمات الفردوسية.

### السرقة

قال "البهاء": "كتَب الله على السارق الحبسَ والنفي، وفي الثالث فاجعَلوا في جبينه علامة يُعرَف بها كيلا تقبَله مدن الله ودياره." (الأقدس، النسخة الكَنديّة ص ٢٩)

### الربا

قال "البهاء": "فضلاً على العباد قرّرنا الربا كسائر المعاملات المتداولة بين الناس، أي ربح النقود". (الألواح، الإشراقات، الإشراق التاسع ص ١٠٦)

## الميراث

يقول "البهاء": "قد قسَمنا المواريث على عدد الزاء، منها قُدِّر لذرياتكم من كتاب الطاء على عدد المقت وللأزواج من كتاب الحاء

<sup>\*</sup> يبدو من هنا أنه هو واضع الشريعة التي يجدر تسميتها بشريعته هو.

٧٩

......إلخ." (الأقدس، النسخة البغدادية ص ٨، والنسخة الكَنِدِيّة ص ١٣)

وقال أيضًا: "الذي له ذرية ولم يكن ما دولهما عما حدد في الكتاب يرجع الثلثان مما تركه إلى الذرية والثلث إلى بيت العدل. ومن مات ولم يكن له أحد من الذين نُوزّلت أسماؤهم من القلم الأعلى (يعني الأقارب) ترجع الأموال كلها إلى المقر المذكور (يعني مقر بيت العدل)." (الأقدس النسخة البغدادية ص ٩، وفي النسخة الكَنديّة ص العدل)." (الأقدس النسخة البغدادية ص ١٥، وفي النسخة الكَنديّة ص

# الزواج

قال "البهاء": "قد كتب الله عليكم النكاح. إياكم أن تتجاوزوا عن الاثنتين." (الأقدس، النسخة الكَنديّة ص ٣٨)

وجاء عبد البهاء عباس فقال: لا تتزوجوا من أكثر من واحدة، لأن البهاء يعنى باثنتين امرأة واحدة في الحقيقة.

علمًا أن البهاء نفسه كان متزوجًا من ثلاث، حيث تزوج باثنتين في إيران وبواحدة في بغداد. وكان قد أمر ابنَه عباس هذا بأن يتزوج بامرأة ثانية لأنه لم يكن قد أنجب بعد.

ويقول "البهاء": "قد حرّم عليكم أزواج آبائكم". (الأقدس، والنسخة الكندية ص ٦٤)، لم لم يذكر المحرمات الأخريات؟ أم أنه يجيز

الزواج من البنات والأخوات وغيرهن من النساء اللاتي نهى القرآن الكريم عن الزواج منهن.

# الزنا

وقال البهاء: "قد حكم الله لكل زانٍ وزانية دِيَةٌ مسلَّمةٌ إلى بيت العدل وهي تسعة مثاقيل". (الأقدس، النسخة الكندية ص ١٣و٣)

# شرب الخمر

لم يحرم "البهاء" شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وإنما يحرم الأفيون فقط، حيث قال: "حرم عليكم الميسر والأفيون". (الأقدس، النسخة الكندية ص ٩١ و ١١٢)

# لبس الحرير

معروف أن النبي على فلى الرجالَ عن لبس الحرير، ولكن "البهاء" يقول: "أُحلّ لكم لبس الحرير." (الأقدس، النسخة الكندية ص ٩٤)

# أوانى الذهب والفضة

من المعروف أن النبي في من استعمال أواني الذهب والفضة، ولكن البهاء جاء فقال: "من أراد أن يستعمل أواني الذهب والفضة فلا بأس عليه." (الأقدس، النسخة الكندية ص ٢٩)

# عِدّة الشهور

قال "الباب": إن عدة شهور السنة تسعة عشر شهرا وفي كل شهر ١٩ يومًا. (مخطوط "البيان" ص ١٨)

ويقول "البهاء": "إن عدة الشهور تسعة عشر شهرا في كتاب الله قد زيّن أوّلها بهذا الاسم المهيمن على العالمين". (الأقدس، النسخة الكنديّة ص ٧٣)

بينما جاء في القرآن الكريم: ﴿إِنْ عِدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلَق السماوات والأرض ﴾ (سورة التوبة: ٣٦).

فلِمَ هذا التحوير وهذا التناقض؟ أم يريد "البهاء" بذلك أن يشير إلى أنه هو أيضا إله وأن لــه كتابًا غير القرآن الكريم!

## الاعتراف بالذنب والتوبة

قال "البهاء": "ليس لأحد أن يستغفر عند أحد. توبوا إلى الله تلقاء أنفسكم. إنه هو الغافر المعطي العزيز التواب." (الأقدس، النسخة الكندية ص ١٢)

وجاء في الألواح قوله: "لا يجوز الاعتراف بالخطايا والمعاصي عند العباد، لأن ذلك لم يكن ولن يكون سببًا للغفران أو العفو الإلهي، بل الاعتراف لدى الخلق مذلة وهوان." (ص ١١٣)

ويقول "الباب": "حرَّم التوبة عند أحد إلا عند مَن نُظهره، ثم تستغفرون الله ثم إليه تتوبون" (مخطوط "البيان" ص ٣١).

ولكنه نفسه اعترف وتاب ثلاث مرات أمام محكمة الشيوخ الذين حاكموه!

# نسخ الشرائع كلها!

يقول "الباب": "كل من كان على شريعة القرآن كان ناجيًا إلى ليلة القيامة." (مفتاح باب الأبواب ص ٢٥١)

علمًا أن المراد من يوم القيامة ظهور أمر "الباب" وإعلان دعوته، وكان ذلك في عام ١٢٦٠ الهجري.

وحرّم "الباب" قراءة الكتب السماوية المنزلة قبل ظهوره وأفتى بإحراقها مع جميع الكتب العلمية الأخرى. (مفتاح باب الأبواب ص

يعترف عباس أفندي خليفة البهاء أن "الباب" أمر أتباعه بـ "ضرب الأعناق وإحراق الكتب وهدم المقامات المقدسة وقتل الذين لا يؤمنون به". (مكاتيب البهاء المجلد الثاني ص ٢٦٦)

ويقول "البهاء": "تالله لا يغنيكم اليوم كتب العالم وما فيه من الصحف إلا هذا الكتاب الذي ينطق من قطب الإبداع أن لا إله إلا أنا العليم الحكيم." (الأقدس، النسخة البغدادية ص ٤٧)

ويقول أيضًا: "من يقرأ آية من آياتي خير له من أن يقرأ كتب الأولين والآخرين." (الأقدس، النسخة البغدادية ص ٣٩، والنسخة الكَنديّة ص ٨١).

ويقول: "إياكم أن يمنعكم ما جاء في الكتاب عن هذا الكتاب الذي ينطق بالحق أن لا إله إلا أنا العزيز الحميد". (الأقدس، النسخة البغدادية ص ٣٧)

ويقول: "ليس لأحد أن يتمسك اليوم إلا بما ظهر في هذا الظهور". (الأقدس، النسخة البغدادية ص ٣٨، والنسخة الكَنديّة ص ٨٠)

وعلى نحو ذلك يقول عبد البهاء عباس: إن جميع الكتب الأخرى يجب أن تحرق بحيث لا يبقى منها شيء، وجميع المباني المقدسة في الدنيا تُهدَم ولا يبقى إلا ما لدينا. (الخطابات جزء ٢ ص ٢٦٦).

يقول الأستاذ أبو العطاء الجالندهري - رحمه الله - إنه حين التقى شوقي أفندى زعيم البهائية بحيفا سنة ١٩٣٣م سأله عن عملية النسخ البهائية الجريئة والبعيدة المدى هذه، فردّ عليه شوقي أفندي: مادام العلماء المسلمون يقولون بوجود ناسخ ومنسوخ في القرآن منذ سنين بعيدة فما المانع أن نقول اليوم بوجود شريعة جديدة ناسخة للتي قبلها. إننا لم نأت بشيء جديد، فعلماء الإسلام قد سبقونا لذلك. (مجلة "البشارة الأحمدية" أيلول ١٩٣٣)

ويقول بيتر سميث: "لقد نسخت الشريعة الإسلامية وحل محلَّها الوحي البابي البهائي لهداية البشر في هذا العصر". (مختصر تاريخ البهائية ص ١٤)

# موقف الأحمدية من النسخ

إن موقف الأحمدية من الوضوء والقبلة والصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من الأحكام الإسلامية الأساسية لا تحتاج إلى أي دليل وبرهان، لأنه واضح كل الوضوح من خلال السلوك اليومي لأبنائها في مختلف أنحاء العالم، حيث إلهم يصلّون صلاة المسلمين الآخرين،

ويستقبلون قبلتهم، ويصومون رمضان مثلهم، ويزكون الأموال مثلهم، ويحجون بيت الله الحرام في مكة مثلهم، إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً رغم العقبات الكثيرة التي تضعها السعودية جرّاء ضغط وتأليب المشايخ المناوئين المغرضين، بل تعلن الجماعة أنها هي وحدها التي تقدم اليوم التعاليم الإسلامية الناصعة التي جاء بها سيدنا محمد على.

أما موقف الأحمدية من النسخ فهو أيضًا معروف وواضح، لأها تعارض أشد المعارضة القول بوجود نسخ في القرآن قلّ أو كثر، وتؤمن بأن الشريعة الإسلامية كاملة ومحفوظة بعناية الله من كل تحريف أو نسخ؛ لأن الله قال: ﴿إِنّا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾، وقال أيضًا عن القرآن الكريم: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴾. والجماعة الإسلامية الأحمدية هي على خلاف مع علماء المسلمين الذين يقولون – لعدم فهمهم بعض الآيات القرآنية – بوجود ناسخ ومنسوخ في القرآن، حتى إن بعضهم قال بوجود حوالي ٢٠٠٠ آية من أصل حوالي ٢٠٠٠ آية، أو بعبارة أخرى إن عشر القرآن الكريم في حكم المنسوخ عندهم. وهي طبعًا فكرة هدامة وخطيرة، تمس الدين الحنيف، وتمس ذات الله تعالى علّام الغيوب الذي يعلم عما كان وما سيكون. ومما يدلّ على أن في فكرة النسخ طعنًا في الدين الحنيف ما قاله شوقي أفندي للأستاذ أبي العطاء الحائده مي تذرّع بهذه الفكرة السائدة – للأسف

الشديد – لدى المسلمين ليبرر نسخ "الشريعة" البهائية لشريعة الإسلام!

لم يكن هدف مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية إلا إحياء الشريعة الإسلامية النقية من شوائب البدعات والإسرائيليات، وجعلُ الإسلام غالبًا على الأديان كلها بالحجة والبرهان، ونشرُه في أنحاء العالم. وقد عبّر عن هذا الهدف في كتبه مرة بعد أخرى، وإليكم بعض ما قاله في هذا الشأن. يقول حضرته ما نصُّه:

"ألا إن لعنة الله على الذين يقولون إنَّا نأتي بمثل القرآن. إنه معجزة لا يأتي بمثله أحد من الإنس والجانّ." (الهدى والتبصرة لمن يرى، الخزائن الروحانية ج ١٨ ص ٢٧٥).

وأيضًا يقول العَلَيْكُلُّ ما نصُّه:

"ما تركتُ السبيلَ، وما عصيت الربَّ الجليل. وليس كتابنا إلا الفرقان الكريم، وليس نبينا ومحبوبنا إلا المصطفى الرحيم، ولعنة الله على الذين يَخرجون عن دينه مثقال ذرة، فهم يدخلون جهنم ملعونين." (تحفة بغداد، الخزائن الروحانية ج ٧ ص ٨).

ويقول العَلَيْكُلْ ما تعريبه:

"ومن التعاليم الضرورية لكم ألا تتخذوا القرآن مهجورا، فإن فيه وحده حياتكم. إن الذين يُكرمون القرآن سوف ينالون في السماء الإكرام...

ألا لا كتاب لبني نوع الإنسان الآن إلا القرآن، ولا رسول ولا شفيع لبني آدم من بعد اليوم إلا محمد المصطفى على." (سفينة نوح، الخزائن الروحانية ج ١٩ ص ١٣)

### سرية النحلة البهائية

البهائية هي إحدى الفرق الباطنية التي تؤمن بالتقية. والمراد بالتقية المداراة وإخفاء العقيدة حتى يحافظ الشخص على نفسه.. وذلك بالتظاهر بعقيدة غير عقيدته. كما جاء في القول المشهور: "استر ذهبك وذهابك ومذهبك".

فهذه البهائية نفسها قد أقامها البهاء تحت لواء البابية دون الجهر بالبهائية حيث كان يُعرَف زعيمًا روحيًّا للبابية. وظلت البهائية سرًّا مكتومًا حتى أواخر التسعينيات من القرن التاسع عشر أي حتى بعد وفاة "البهاء" بحوالي عقد من الزمن. وفي عام ١٨٩٦وفي زمن ابنه عبد البهاء عباس لما طورد البابيون في إيران وغيرها، اضطروا لأن يعلنوا عن أنفسهم ألهم بهائيون وليس بابيين. (موسوعة الدين والأحلاق). ومنذ هذا التاريخ كُشف أمر زعماء البابيين والبهائيين في مصر كأبي الفضل الأستاذ في جامعة الأزهر وصاحبه عبد الكريم وغيرهما. فتنكروا للبابية وأعلنوا ألهم بهائيون خوف الإضطهاد.

وها هي كتب البهائية المقدسة لم يكد يراها أحد من غير البهائيين. في "البيان" لم يكن بمتناول الناس. أما "الأقدس" فكان البهائيون يتداولونه فيما بينهم فقط، وفي عام ١٩٩٢ سمح "بيت العدل" في أمريكا نشر وطبع كتاب "الأقدس" لعامة الناس. وقد علّل عبدُ البهاء عباس في حينه ذلك الكتمان بقوله: إذا نُشر "الأقدس" فإنه قد يقع في أيد حسيسة ومعادية، لذا فالأفضل أن لا يُطبع. وقد مارس هو نفسه التقية ما دام تحت حكم المسلمين \*\*.

ويروي الأستاذ أبو العطاء الجالندهري - رحمه الله - أنه عندما قابَلَ شوقي أفندي زعيم البهائية في مركزهم العام بحيفا في ٧ يونيو سنة ١٩٣٣م طلب منه نسخة من "الأقدس"، فقال: إنه غير موجود هنا في المركز، وبإمكان الأستاذ أن يطلبه من العراق. وهكذا فعل الأستاذ أبو العطاء واستعاره من أحد المعارف هناك، ونشره بنصه وفصه في حينه من المطبعة الأحمدية بالكبابير.

ويضيف الأستاذ أبو العطاء قائلا: "لقد صرح أحدهم واسمه فرج الله زكي أنه كان يود أن يطبع كتاب "الأقدس" في حياة عبد البهاء عباس فمنعه عباس قائلا: لا تطبع هذه الشريعة لأنه لم يأن أوالها وهي ليست للجيل الحاضر". ("البشارة" الجزء ٧ و ٨ أيلول ١٩٣٣ ص ٥٢)

-

<sup>\*</sup> وقد وضعوا مؤخرا بعض المعلومات والكتب أيضا على موقعهم الإلكتروني.

٨٩

وهل يعقل أن يجرأ عبد البهاء عباس أفندي أن ينشر شريعة "البهاء" وهو نفسه لم يفتأ يصلي الجمعة مع المسلمين في مساجد حيفا وعكا.

ولقد سلك البهائيون طريق التقية والتستر منذ عهد "الباب". فقد قال الدكتور براون إن "الباب"، بعد أن أعلن أنه المهدي وثار عليه العلماء، كان قد اعتذر للشاه ثلاث مرات عما صدر عنه، أو بالأحرى تملص وأنكر أنه يحمل رسالة سماوية، كذلك أنكر أنه أمر أتباعه بالجهاد المسلح؛ لكنه سلك مسلكًا آخر مخالفًا للاعتذار في كل مرة. ويبدو جليا أنه كان يفعل ذلك من باب "التقية"، حتى رُوي عنه أنه طلب من أصحابه أن يسلكوا هذا المسلك عند الحاجة إلى حد أنه أباح لهم الكذب. (محمد علي ص ٢،٥، ونقد الأديان ١٢/٩٢ ص

ويقول المرزا جاني مؤرخ البهائية في كتابه "نقطة القاف" صفحة ٢٤:

إن "الباب" وصّى أصحابَه بأن ينكروه إذا سئلوا وينكروا بأنه المهدي؛ حتى سمح لهم أن يلعنوه على سبيل "التقية" إذا اقتضى الأمر. هكذا كان سلوك أتباع "الباب" وكذلك أتباع "بماء الله" حيث أخفوا حقيقة دينهم ومعتقدهم كلما اقتضى الأمر في الظروف الصعبة. وهو سلوك معروف وشائع لدى بعض فرق الشيعة. (محمد على ص ٧)

ويقول الأستاذ "كُرد علي": كان عباس أفندي محافظًا على صلواته مع جماعة المسلمين. لم يخرج في سمته عن روح الشرع الإسلامي. فإما أن يكون صادقًا في إسلامه أو أنه عاش في تقية متقنة كما يعيش كثير من أرباب النحل الضعيفة بين المخالفين لهم من السواد الأعظم، ولا سيما الشيعة بين ظهراني أهل السنة." ("خُطط الشام" الجزء السادس ٢٧٨ دمشق ١٩٢٨)

ويشهد على سلوك عباس أفندي هذا كثيرٌ من شيوخ حيفا القدماء، وكان يصلي معهم الجمعة في "الجامع الكبير" أو "الجامع الجرينة" كما هو معروف. كذلك ذُكر عن سلوك عباس هذا في كتاب "البهائية والعصر الجديد".

لكن هذا السلوك أخذ بالزوال مع زوال الحكم الإسلامي عن فلسطين بحيث نرى خليفته شوقي أفندي الذي تولى زعامة الحركة منذ ١٩٢٢ لم يصل ولا مرة واحدة مع المسلمين كما فعل جده، وكما صرح أمام الأستاذ أبو العطاء آنفًا، ولم يختلط بالأوساط الإسلامية نظرًا لتغير الظروف السياسية.

# الأحمدية.. كتاب مفتوح

أما المسلمون الأحمديون فيعلنون معتقدهم على رؤوس الأشهاد. لا يخشون في موقفهم لومة لائم، ولا يُرهبهم ظلم الأعداء. وإن الاضطهاد الذي يواجهه أبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية اليوم والضغوط التي تمارس عليهم من قبل الحكومة والطوائف الدينية في باكستان كي يتنكروا لدينهم، وصمود الأحمديين في وجه كل هذه المحاولات، لأكبرُ دليل على أن الأحمدية لا تساوم ولا تمادن ولا تخشى أحدا في سبيل إعلان عقائدها. لقد فسرت الجماعة الإسلامية الأحمدية القرآن الكريم تفسيرًا حديثا بلغات عديدة، ونشرته في مختلف أنحاء العالم لمعرفة الناس جميعًا؛ بينما نرى "البيان" و"الأقدس" قد كُتبًا في الخفاء داخل السجون. وفقط في التسعينيات من القرن الفائت أي قبل حوالي عقد من الزمن بدأوا ينشرون من هذه الكتب لاطلاع الناس عليها وخاصة على شبكة الإنترنت.

يقول مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية العَلَيْ ما نصه:

"إسمعوا يا سادة، هداكم الله إلى طرق السعادة، أبي أنا المستفتي وأنا المدعي. وما أتكلم بحجاب، بل أنا على بصيرة من رب وهاب. بعثني الله على رأس المائة، لأجدد الدين وأنور وجه الملة، وأكسر الصليب وأطفئ نار النصرانية، وأقيم سنة خير البرية، ولأصلح ما فسد وأروِّج

ما كسد. وأنا المسيح الموعود والمهدي المعهود. منَّ الله عليَّ بالوحي والإلهام، وكلّمني كما كلّم رسله الكرام، وشهد على صدقي بآيات تشاهدونها، وأرى وجهى بأنوار تعرفونها.

ولا أقول لكم أن تقبلوني من غير برهان، وأن تؤمنوا بي من غير سلطان، بل أنادي بينكم أن تقوموا لله مقسطين، وأن تنظروا إلى ما أنزل الله لي من الآيات والبراهين والشهادات. فإن لم تجدوا آياتي كمثل ما جرت عادةُ الله في الصادقين، وحلت سنتُه في النبيين الأولين، فرُدُّوني ولا تقبَلوني يا معشر المنكرين". (الاستفتاء، الخزائن الروحانية ج ٢٢ ص ٢٤١).

و لم يتزحزح مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية عن هذا الإعلان وما غير وما بدل، وعلى نهجه سار أتباعه من بعده ولا زالوا سائرين بعون الله تعالى.

## العنف والقوة

هناك فكرة خاطئة شائعة بين المسلمين عمومًا أن المهدي المنتظر سيأتي بالقوة، ويحكم الدنيا بحد السيف. وهي فكرة هدامة مدمرة للدين، ومناقضة لقوله تعالى: ﴿لا إكراهَ فِي الدين﴾. ونظرًا لهذه الفكرة الخاطئة السائدة عن الجهاد واعتقادًا بأن المهدي سيكون مؤيّدًا من الله تعالى، ولن تقدر قوةٌ في الدنيا أن تعترض سبيله، أمر "الباب"

أتباعَه بـ "ضرب الأعناق وإحراق الكتب وهدم المقامات المقدسة وقتل الذين لا يؤمنون به"، وذلك باعتراف عباس أفندي خليفة البهاء (مكاتيب البهاء المجلد الثاني ص ٢٦٦).

وبالفعل تصادم البابيون مع جمهور المسلمين وخاصة العلماء الذين وقفوا ضده؛ فاضطرت الحكومة إلى أخذ الكفالة من خال "الباب" على يد حاجي علي بأنه لن يخرج من البيت، كما تاب "الباب" على يد المشايخ. ولكنه عاد إلى سيرته الأولى، وساءت الأحوال، فألقته الحكومة في سجن "ماكو". فقرروا في مؤتمر "بدشت" الانتقام من العلماء لألهم أفتوا بكفرهم وبقتل زعيمهم، وأن يجتمعوا من كل أنحاء إيران في "ماكو" لتحرير "الباب" من السجن. وبالفعل انطلقوا من خراسان رافعين الأعلام السود، ومشهرين سيوفهم استعدادًا للجهاد، حتى استولوا على بعض القلاع مثل "القلعة الطبرسية" وتحصنوا فيها. فأدى ذلك إلى اضطرابات دموية طويلة أزهقت فيها أرواح كثيرة من الطرفين، حتى كتب المؤرخون البابيون أنفسهم أنه في ليلة واحدة قتل البابيون من عمار البابيون أنفسهم أنه في ليلة واحدة قتل وكان شعار البابيين في القتال: "يا صاحب الزمان". (الكواكب ص

وبعد أن أُعدم "الباب" حاول أتباعُه قتل الشاه، وبالفعل أطلقوا عليه النار وجرحوه في وجهه - كما هو مسجل في كتبهم. وساد هياجٌ

واضطراب في المملكة الإيرانية على مدى ست سنين على الأقل. فقامت الحكومة الإيرانية بقتل بعض زعمائهم ونفي الآخرين.

ومن الجدير بالذكر أن جميع الحركات المهدوية التي ظهرت في العالم الإسلامي واتسمت بالعنف والقوة لم يكتب لها النجاح؛ بل فشلت فشلا ذريعًا وجَرَّتْ على المسلمين حروبًا دموية، أُزهقت فيها أرواح بريئة. وأمامنا في العصر الحديث عدة أمثلة كالحركة البابية التي نحن بصددها، وحركة مهدي السودان، والسنوسي في ليبيا. وهكذا كان العنف سببًا لفشل البابية القائمة كحركة مهدوية كما كان سببًا لفشل جميع هذه الحركات أيضًا لألها لم تكن من الله تعالى.

## موقف الأحمدية من العنف

لكن الجماعة الإسلامية الأحمدية قامت ونشأت على قواعد سلمية، ولا تزال تعمل بحسبها منذ أكثر من قرن من الزمن لنشر تعاليم الإسلام بدون الجنوح إلى القوة أو العنف كما أمرنا الله تعالى بقوله: ﴿ الْهُ عُ إلى سبيلِ ربِّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴿ (النحل:١٢٦). ومما تبرر به بعضُ الفرق الإسلامية معارضتها للأحمدية كون مؤسسها أعلن أنه الإمام المهدي والمسيح الموعود بدون أن يعلن الحرب أو الجهاد على الكفار، ولأنه عارض استعمال القوة لنشر الدين! ولكن الحق أنه جاء تمامًا كما جاء في الحديث الشريف

أن المسيح الموعود والإمام المهدي "يضع الحرب" (صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام)، وبخاصة الحروب الدينية. ولذا نراه قد عاش معززًا ومات معززًا بعكس غيره ممن ادّعوا المهدوية الذين لاقوا مصيرًا مريرًا وأليمًا، ولم يبق من دعوهم شيء بعدهم.

وإليكم نصّ ما قاله سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود التَّليُّ وهو يبين الحكمة وراء عدم رفعه السيف للقتال من أجل نشر الدين:

"ليس وقتنا وقت الجهاد، ولا زمن المرهفات الجداد، ولا أوان ضرب الأعناق والتقرين في الأصفاد، ولا زمان قود أهل الضلال في السلاسل والأغلال، وإجراء أحكام القتل والاغتيال. فإن الوقت وقت غلبة الكافرين وإقبالهم، وضربت الذلة على المسلمين بأعمالهم. وكيف الجهاد ولا يُمنَع أحد من الصوم والصلاة ولا الحج والزكاة، ولا من العفة والتقاة؛ وما سَلَّ كافر سيفًا على المسلمين، ليرتدوا أو يجعلهم عضين. فمن العدل أن يُسلَّ الحُسام بالحُسام والأقلام بالحُسام والأقلام بالحُسام والأقلام بالمُسيح - الخزائن الروحانية ج ١٨ ص ١٥٦ -١٥٧).

وفي أشعاره يقول العَلْيِـُثْلاً:

# تهمة تحالف الأحمدية مع الصهيونية والماسونية!

بالإضافة إلى التهمة الكبرى أن الأحمدية والبهائية حليفتان وشريكتان في عدائهما للإسلام.. هناك تممة حديثة جدًا لا بد أن نتطرق إليها ونحن نتحدث عن الفتنة القائمة. هذا الاتمام الجديد لم يلوّح به أعداء الأحمدية في شعاراتهم السابقة حين أقاموا الدنيا وأقعدوها بأن الأحمدية غراس الإنجليز. ولكن الأيام مرت ومن ورائها السنون أيضًا، وارتحل الاستعمار البريطاني عن البلدان الإسلامية، واضمحلت معه هذه التهمةُ، وظلت الأحمدية بعد ارتحاله أيضًا ثابتة راسخة ماضية في جهادها المقدس ومن نصر إلى نصر، ولم يزل نفوذها يتسع ويقوى يومًا بعد يوم. فأذهل ذلك أعداء الأحمدية حتى فقدوا كل الضوابط العقلية والفكرية، فراحوا يضربون الأحمدية بكل سهم متاح وبكل حجر ممكن، ويتهمونها بكل التهم، دون أن يكلّفوا أنفسهم أدبى حد من عناء التحقيق والتأكد من صحة هذه التهم، كما يأمر الله سبحانه وتعالى قائلاً: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينِ آمَنُوا إِنَّ جَاءَكُم فَاسَقَ بنبأ فتَبيَّنُوا أنْ تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴿ (سورة الحجرات: ٧). يحاولون أن يزجّوا بالأحمدية في مجالات غريبة عليها بعيدة كل البعد عن أهدافها وغاياها. يحاولون الآن أن يغمسوا الجماعة الإسلامية الأحمدية بتهمة التحالف مع حركات ٩٧

سياسية كي يؤلِّبوا عليها الأوساط السياسية في العالم الإسلامي، ويوسعوا مجال الحرب عليها والمقاومة لها لتنضم إليهم الحكومات الإسلامية، بالإضافة إلى الأوساط الدينية التي أفلست في حربها ضد الأحمدية ولم تَعُدْ تقوى على الصمود أمامها على المستوى الديني.

ومن أهم هذه التهم الحديثة أن الأحمدية تتآمر مع الصهيونية لضرب الإسلام والمسلمين، وذلك بعد أن قامت دولة إسرائيل الصهيونية في قلب العالم الإسلامي ١٩٤٨. فقالوا بأن طموحات الصهيونية. وقد تذرع هؤلاء الأحمدية في العالم الإسلامي كطموحات الصهيونية. وقد تذرع هؤلاء الأعداء بمجرد وجود مركز للجماعة الإسلامية الأحمدية في ذلك الجزء الذي قامت عليه دولة إسرائيل من فلسطين، رغم أن وجود هذا المركز في فلسطين قد أنشئ قبل قيام دولة الصهيونية بعشرين سنة. إلى هذا الحد فقدوا كل الضوابط، سواء في القول أو العمل، حتى راحوا يضربون الأحمدية ضرب عشواء.

ولتوضيح الصورة إليكم ما نشرته بعضُ الصحف عن هذه التهمة العقيمة الظالمة. تقول مجلة "رابطة العالم الإسلامي" آب سنة ١٩٧٤ في مقال عنوانه: (القاديانية حرب على الإسلام):

إن الصلة المشتركة بين الاستعمار من جهة وبين كل من القاديانية والصهيونية من جهة أخرى، يجعل من الطبيعي والمتوقع أن يكون للقاديانية صلة وثيقة بالصهيونية. فللقاديانية مركز في فلسطين المحتلة في

حيفا على جبل الكرمل، حيث لهم هناك نشاط كبير. فعندهم دار للبعثة القاديانية، ومكتبة ومستودع للكتب يوزعون منه منشوراتهم، ومدرسة. وهم يصدرون في إسرائيل نشرة شهرية بالعربية تدعى "البشرى" تُرسل من إسرائيل إلى ثلاثين دولة إسلامية. وإن نشاطهم هناك في توسعُ وتزايد مستمرين. وهنا يتبين لنا مرة أحرى أن القاديانيين قد باعوا أنفسهم للشيطان، ومن مهامهم الأساسية إضعاف المسلمين المقيمين في إسرائيل وتشتيت وحدهم. وإن هناك زيارات واجتماعات بينهم وبين الشخصيات البارزة حتى مع رئيس دولة إسرائيل".

"ومن مستلزمات الأمن الضرورية لدول الشرق الأوسط أن تقضي على الحركة القاديانية حيثما وُجدت، وتمنع القاديانيين من دخول البلاد الإسلامية والعربية".

وقد صرح الشيخ علي مختار الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي: "أن هناك تنسيقًا خفيًا بين الكيان الصهيوني وبين زعماء النحلة القاديانية".

كما كتبت مجلة اللواء الإسلامي في عدد شباط ١٩٨٦ تحت عنوان: "الماسونية والبهائية وجهان لعملة واحدة هي الصهيونية العالمية":

"إن اليهود هم الذين صنعوا البهائية. وهناك علاقة وثيقة فعلا ووطيدة بين البهائية وبين القوى التي لا تزال حتى الآن تساند البهائية والأحمدية القاديانية".

كذلك جاء في اللواء الإسلامي نيسان ١٩٨٦: "إن ظاهرة المهدي نمت في أرض بعيدة عن موطن الإسلام الأصلي.. في الهند وفي إيران. بدأت برفع شعار البابية فالبهائية ثم القاديانية. واستغلها الاستعمار والصهيونية، وروّج لها كوسيلة لضرب الإسلام من الداخل في عقيدته. المسألة أن الفكر الإسلامي المعاصر يصاغ صياغة فمائية من مفرزات الصهيونية، لأن الصهيونية لم تعد بحاجة إلى التبشير بأرض الميعاد، وإنما إلى إعادة صياغة الفكر الإسلامي".

ونشرت مجلة "الأمة الإسلامية" الأزهرية أيلول ١٩٨٧ تقريرًا لمراسلها في الخرطوم بعنوان: "مؤامرة قاديانية إسرائيلية لتحريف القرآن الكريم" جاء فيه:

"كان المركز الإسلامي الأفريقي قد أعلن مؤخرًا أنه تم العثور على ترجمات خاطئة لمعاني القرآن الكريم في ١١ لغة عالمية ومحلية هي الإنجليزية والأردية والفرنسية والسواحلية والهولندية والدانمركية والأوغندية والألمانية. وأكد المركز أن هذه الترجمات الخاطئة قام بنشرها أعضاء النحلة القديانية بمدف تشويه كتاب الله تعالى، وأن هذه النسخ تم طبعها في إنجلترا وإسرائيل."

### ردُ الجماعة الأحمدية على ما نُشر

لقد أرسلت جماعتنا ردًّا على ما نُشر في تلك المجلة، فلم تنشر ردنا أبدًا. ومما جاء في ردنا أنه قد اعترف المنصفون الذين لم تؤثر فيهم هذه الدعاية السامة المضللة أن تراجم الجماعة الأحمدية لمعاني القرآن الكريم هي أفضل وأصح التراجم التي صدرت حتى الآن. فقد جاء في جريدة "وكالة الأنباء العربية" تحت عنوان بارز: "ترجمة القرآن الكريم":

"عمان، تلقى فضيلة الميرزا رشيد أحمد جغتائي المبشر الإسلامي المعروف وعضو الجماعة الأحمدية والمقيم حاليا بعمان نسخة من الكتاب القيم الذي أصدرته الجماعة في الهند باللغة الإنكليزية حاويًا ترجمة القرآن الجيد. ويقع الكتاب في ٩٦٨ صفحة تضم ترجمة السور الجيدة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. وقد قدم لها بمقدمة قيمة تقع في ثلاثمائة صفحة كتبها إمام الجماعة حضرة ميرزا بشير الدين محمود أحمد تضم مصادر الكتاب وبحوثًا قيمة عن قيمة القرآن الجيد وسيرة الرسول الأعظم وشخصيته وكيفية جمع القرآن وغيرها.

والترجمة الإنكليزية تفوق كل ترجمة سبقتها من حيث الإتقان وجودة الورقة والطبع والانسجام وصدق الترجمة الحرفية وتفسيرها

تفسيرًا مسهبًا بأسلوب جديد يدل على علم غزير واطلاع واسع على حقائق الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السامية.

والكتاب الثمين في مجموعه دفاع عن الإسلام وردُّ على حصومه وخاصة المستشرقين.. يُبطل مزاعمهم بأسلوب علمي رائع. وقد علمنا من حضرة الأستاذ ميرزا رشيد أحمد أنه سيضع هذا الكتاب القيم في مكان عام بحيث يتيسر لجميع طلاب العلم والمعرفة الاطلاعُ عليه وقراءته.

ومما يجدر ذكره بأن المسز "زمرمان" الكاتبة الهولندية المعروفة قامت بترجمة القرآن الجيد من الإنكليزية إلى الهولندية، وما كادت تفرغ من ترجمتها حتى كانت قد اعتنقت الإسلام". (حريدة "وكالة الأنباء العربية" الصادرة في عمان والقاهرة في عددها ١/٢٠٥ بتاريخ ١٩٤٩/٢/٦ الموافق ٨ ربيع الثاني ١٣٦٨ هـ)

أما فيما يتعلق بشهادة علماء "الأزهر" فقد نشرت "مجلة الأزهر" تحت عنوان: "نقد الكتب. القرآن المقدس" تعليق الدكتور محمد عبد الله ماضي على تراجم الجماعة بما يلي:

"هذه الترجمة أو هذا الكتاب يحتوي على مقدمة مفصلة وعلى ترجمة معاني القرآن باللغة الألمانية. والمقدمة كتبها رئيس الطائفة الأحمدية الحالى حضرة ميرزا بشير الدين محمود أحمد.

أما الترجمة نفسها فقد اختبرتُها في مواضع مختلفة وفي كثير من الآيات في مختلف السور، فوجدها من خير الترجمات التي ظهرت للقرآن الكريم في أسلوب دقيق محتاط، ومحاولة بارعة لأداء المعنى الذي يدل عليه التعبير العربي المنزل لآيات القرآن الكريم. وقد نبه المترجم إلى أنه ليس في الاستطاعة نقل ما يؤديه الأسلوب العربي الحكم من الروعة البلاغية وسمات الإعجاز التي هي من خصائص القرآن إلى لغة أخرى، فهي خصائص انفرد بما كتاب الله المنزل في أسلوبه العربي، الذي نزل به من عند الله على نبيه المرسل، والذي لا تبديل فيه ولا تحريف، فهو يمثّل كلام الله في معناه وفي مبناه، ولهذا فمن باب الاحتياط جُعل النص العربي بجوار الترجمة الألمانية، حتى يستطيع القارئ أن يقارن ويختار بنفسه المعنى الذي تطمئن نفسه إلى صحته.

وعلى وجه الخصوص اختبرت ترجمة الآيات التي تتعلق بالقتال والجهاد في سبيل الله، بحثًا عما عساه يكون قد ضمّن الترجمة ثما يتصل بما يراه الأحمدية في الجهاد، ويخالفون به جماعة المسلمين، حيث إلهم يقولون: "إن الجهاد يجب ألا يقوم على امتشاق الحُسام، بل يجب أن يقوم على وسائل سلمية.....

اختبرتُ ترجمة هذه الآيات المشار إليها فوجدتُها سليمة لا تتضمن أدبى الإشارات إلى هذا الذي كنت أخشى أن تتضمنه.

وفي المقدمة أورد كاتبها بحوثًا إسلامية فلسفية قيمة، وقسمها إلى قسمين: تحدث في القسم الأول منهما عن حاجة البشرية التي اقتضت نزول القرآن، وبين أن الإسلام كان من تعاليمه وحدة الإله، وكان من عوامل توحيد البشرية. فذكر أنه لما ارتقت البشرية وأصبح الناس على اتصال يكونون جماعة واحدة، أصبحوا في حاجة إلى تعاليم سماوية شاملة، تشمل الناس جميعًا، وتصلُح لهم في كل زمان ومكان، وتدلّهم على قدرة الله وعظمة رب الناس كافة؛ فكان القرآن هو الذي أدى تلك الرسالة جميعها.

كما تحدث عن كتاب العهد القديم (التوراة) وكتاب العهد الجديد (الإنجيل)، وبيّن أنه نالهما التحريف والتبديل، فأصبحا معه لا يمثّلان كتب الله المنزلة. وذكر بعض المتناقضات فيهما، وبعض المبادئ التي تخالف العقل، وبعض الخرافات، وبعض القواعد الخُلقية غير الثابتة. كما تحدث عما ورد في التوراة والإنجيل من التبشير بظهور النبي محمد كما تحدث عما أورده صاحب المقدمة في القسم الأول.

وفي القسم الثاني من المقدمة كان الحديث عن بناء القرآن. فذكر المؤلف ما سبق أن تعرض لـه من بيان أن القرآن هو الكتاب المقدس الذي يمثّل كلام الله المنزل، والذي حفظه الله من كل تحريف

وتبديل، وتحدث في هذا الصدد عن المحافظة على القرآن بكل الوسائل المحتلفة في عهد الرسول من كتابة الوحي وتقييده، ومن وعي الحفّاظ له. وتحدث كذلك عن ترتيب الآيات والسور، مبينًا أن ذلك كان بوحي من الله نزل على نبيه. وتابع الحديث عن الأمور الآتية:" (هنا يورد هذه المواضيع في قائمة طويلة ثم يقول)

"وإذا صرَفنا النظر عن بعض التلميحات العامة غير الصريحة المتصلة عندهب الأحمدية في الجهاد، والتي وردت في صحيفة (١٣٤) من المقدمة تحت عنوان: المنازعات الدينية" فإننا نجد أن المقدمة بقسميها اشتملت في الجملة على بحوث إسلامية رائعة، ونقلت صورةً من الأفكار والتعاليم الإسلامية المتعلقة بالقرآن، في ثوب وإطار إسلامي إلى اللغة الألمانية."

#### بعدها يقول المعلق:

"ولكن، نعم ولكن، مع الأسف الشديد خُتمت هذه المقدمة بفصل عن المسيح المنتظر (مرزا غلام أحمد)...... وحبذا لو كان من المستطاع فصلُ هذا الجزء الأخير عن الترجمة وعن المقدمة، والعملُ على نشرها دون هذا الجزء، فإنه لو أمكن ذلك لكان فيه خير كثير." ("مجلة الأزهر" الجزء الثامن، القاهرة، شعبان سنة ١٣٧٨- فبراير (شباط) سنة ١٩٥٩-المجلد الثلاثون)

فثبت بشهادة علماء الأزهر أنفسهم أنه فيما يتعلق بصحة ترجمات جماعتنا لمعاني القرآن فلا غبار عليها مطلقًا، إذ لم يجدوا فيها رغم البحث أي تحريف أبدًا، بل على العكس وجدوها خيرًا كله، وألها أفضل الترجمات وأدقها وأحوطها على الإطلاق. كل ما يريدونه هو أن تخلو المقدمة من أي ذكر لمؤسس الجماعة!

وكتبت جريدة أخرى تحت عنوان: "الجماعة الأحمدية وترجمة القرآن الجيد" ما يلي:

"بدأ الناس يُعجَبون، بالرغم من الهماكهم في أمور دنياهم، بنشاط الحركة الأحمدية وجهادها لنشر الإسلام في القارات الخمس. ومن أعظم ما قام به الأحمديون في السنوات التي تلت الحرب ترجمتُهم القرآن الجيد للغات الأجنبية الحية كالإنكليزية والألمانية والأفرنسية والروسية والإيطالية والأسبانية وغيرها، تحت إرشاد إمام الجماعة الأحمدية حضرة ميرزا بشير الدين محمود أحمد.

وقد طُبعت الترجمة الإنكليزية، فرأيناها تفوق كل ترجمة سبقتها من حيث الإتقان وجودة الورق والطبع والترتيب والانسجام وصدق الترجمة الحرفية وتفسيرها تفسيرًا مسهبًا، بأسلوب جديد يدل على علم غزير واطلاع واسع على حقائق الدين وروحه وتعاليمه السامية.

وقد كُتبت الآيات القرآنية في أعلى الصفحات بالعربية في الجانب الأيمن وترجمتُها بالإنكليزية في الجانب الأيسر، وتحت ذلك التفسير بلغة إنكليزية راقية.

وإن المطالع لهذا التفسير الجديد يرى أن حضرة إمام الجماعة الأحمدية في دفاعه عن الإسلام إنما يدافع عن الدين الحي الذي يجد الناس كافة فيه السبيل القاصد للقاء رجم، وخاصة في الوقت الذي تعددت فيه الطرق على السالكين، فابتعدوا بها عنه.

وحضرته يرد في تفسيره هذا على خصوم الإسلام وبالخاصة المستشرقين، ويُبطل مزاعمهم ومطاعنهم بأسلوب علمي منقطع النظير.

وقد بين في تفسيره هذا علاقة السور ببعضها وكذلك الآيات وأسباب النزول وملخص مضامين السور في أوائلها ليزيد القراء علمًا وإيضاحًا لحقيقة المعاني. ولإتمام الفائدة ألحق هذه الترجمة النفيسة بسيرة مسهبة للنبي على بقلمه، فجاءت هذه السيرة غايةً في الإتقان والأسلوب والمواضيع." (جريدة "الأردن" عمان ٢٠ محرم ١٣٦٨ الموافق

هذا ما قاله العلماء العرب أنفسهم من أهل التقوى وخشية الله. وجزاهم الله أحسن الجزاء.

وأما ما قيل من قبل خصومنا بأن هذه التراجم تطبع وتنشر في إسرائيل فالهدف منه واضح وهو إيهام ذوي العقول البسيطة بأن هناك فعلا مؤامرة أو ما يشبه ذلك بين الأحمديين وإسرائيل. ولكن ليست الدنيا جنة الحمقاء، بل لا يزال أهلها بخير ويتمتعون بالعقل والذكاء.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما هو المانع الديني والأخلاقي بأن تصدر الجماعة من مركزها في إسرائيل تراجم للقرآن والمطبوعات الأخرى ما دام لدى ذلك المركز الوسائل لذلك وما دام يتمتع بحرية النشر. هل تصبح ترجمة معاني القرآن محرفة بمجرد كونها قد طبعت في إسرائيل؟ ألا تطبع المؤسسات الإسلامية الأخرى في إسرائيل المصاحف وكتب التفسير والحديث وغيرهما من كتب التراث؟

ثم بإمكانكم أن تكلّفوا سفارة مصر العربية المسلمة في إسرائيل - حيث قد اعترف علماء الأزهر بهذه الدولة وأجرت مصر معها معاهدة سلام باركتها مشيخة الأزهر - لتتحرى السفارة المصرية عن ذلك قبل أن تتهمونا بأنواع التهم الباطلة والخبيثة. ولا مانع عندنا من أن يتوجه إلى مركزنا من محققي وباحثي الأزهر وسنرحب بهم أجمل ترحيب.

هؤلاء المناوئون يبالغون في كذبهم كلما وجدوا أنفسهم بعيدين عن مركز الأحداث، ظنًا منهم أن هذا الكذب قد لا يصل إلى القريبين الذين يعملون ما يجري حقًا. فالعملية باختصار هي عملية كذب

وغش وحداع على أناس لا يعلمون عن الحقيقة شيئًا، أو يتعذر عليهم أن يصلوا إلى معلومات حقيقية. هذه القيادات الدينية تعمل بهذا الأسلوب الذي يشبه أسلوب الدعاية النازية كي يظل الناسُ في معزل وجهل بالحقائق، فيسهل عليهم بذلك الاستمرار في دعايتهم الكاذبة المضللة، وبالتالي يسدّوا أمام الأحمدية كلَّ طريق ومنفذ يمكن أن تدخل منه إلى النفوس البريئة في العالم الإسلامي. وحبذا لو يعرف أولئك الذين انتحلوا لأنفسهم لقب القادة الدينيين أن جريمة أولئك العامة الذين أخفوا عنهم حقيقة الأحمدية تقع على كواهلهم لأهم ضلوا وأضلوا، وسيحملون أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يُضلّوهم.

## تاريخ مركز الأحمدية بحيفا

إن كل ما في الأمر هو مجرد وجود مركز للأحمدية في قرية "الكبابير" (بحيفا) التي كانت دخلت كلها الأحمدية في وسط العشرينيات، وقد أقيم هذا المركز عام ١٩٢٨ أي قبل قيام دولة إسرائيل بعشرين سنة! وعندما نشبت الحرب الفلسطينية بين العرب واليهود سنة ١٩٤٨ استسلمت الكبابير مع مدينة حيفا والمدن العربية الأحرى، ورأى أهلها، الذين لم يتجاوز عددهم آنئذ بضع مئات، أن يظلوا في بيوهم وعلى أرضهم وأن لا يتركوا وطنهم ليصبحوا لاجئين في بلاد الغُربة. وهكذا فعل كثيرون غيرهم من أهل القرى والمدن

العربية، وبقي داخلَ حدود دولة إسرائيل حوالي مائتي ألف مسلم، واليوم يراوح عددهم المليون.

ولكن هؤلاء الظالمون قد اتخذوا من تمسُّك المسلمين الأحمديين فقط بأرضهم وديارهم حجةً، ليتهموهم بالتآمر مع الصهيونية ضد الإسلام والمسلمين. فإذا كان التمسك بأرض الوطن جريمةً ومؤامرةً مع الصهاينة فلماذا لا يعتبرون المسلمين العرب الآخرين المتمسكين هنالك بأرضهم وديارهم أيضا خونةً للإسلام وعملاء للصهاينة؟

لقد فقد هؤلاء الحياء لدرجة ألهم نشروا في الصحف سنة ١٩٨٤ كذبًا وزورًا أن أبناء الأحمدية يحاربون في صفوف الجيش الإسرائيلي ويقتلون إخوالهم المسلمين، ويتدرب المئات منهم في معسكرات الجيش الإسرائيلي. وردًا على هذه الاتهامات نشرت الجماعة في مجلتها العالمية الإسرائيلي. ودرًا على هذه الأقامات نشرت الجماعة في محلتها العالمية معروفة في إسرائيل سنة ١٩٨٥ عشر وثائق من شخصيات مسلمة معروفة في إسرائيل تدحض هذه الادعاءات الكاذبة. وهذه الشخصيات العشر هي:

١- الشيخ محمد حبيشي - قاضي عكا وحيفا الشرعي

 ٢- الشيخ فريد وجدي الطبري - قاضي يافا والقدس الغربية الشرعى

٣- السيد محمد وتد - نائب برلمان من جت

٤- الدكتور سامي مرعي - أستاذ محاضر في جامعة حيفا من
 عرعرة

٥- الدكتور محمود طبعوني من الناصرة - مهندس بناء ومحاضر في التخنيون بحيفا

٦- السيد محمد مصاروة - محام ورئيس المجلس المحلي في كفر قرع
 ٧- السيد إبراهيم نمر حسين - رئيس بلدية شفا عمرو ورئيس لجنة
 السلطات المحلية العربية في إسرائيل

٨- السيد سمير درويش - رئيس المحلس المحلى باقة الغربية

٩- الدكتور محمود مصالحة - مدير المدرسة الثانوية دبوريه

١٠ السيد فتحي فوراني - سيكرتير جمعية المبادرة الإسلامية بحيفا (أنظر هذه الشهادات في الملحق)

ألا يخجل هؤلاء الظالمون من إذاعة هذه الأخبار الكاذبة، أم يظنون ألهم يخدمون الإسلام بذلك، ويحسنون صُنعًا؟ كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون حين يقفون أمام الله ليحاسبهم يوم القيامة.

الواقع أنه لم ينخرط في الجيش الإسرائيلي ولا أحمدي واحد منذ تأسيس الدولة الإسرائيلية حتى ولا في سلك الشرطة. وإننا نتحداهم أن يأتوا بمثال واحد عن أحمدي انخرط في الجيش أو الشرطة الإسرائيلية، ولكن لن يستطيعوا ذلك إلى يوم القيامة ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا، لأن هذا كذب بواح، وما نملك إزاءه إلا أن نقول: لعنة

الله على الكاذبين؛ وأن نشكو بثنا وحزننا إلى الله بدموع جارية وقلوب دامية، والله المستعان على ما تصفون.

بل إننا لا ننخرط حتى في الأحزاب السياسية. بينما نرى الكثيرين من إخواننا المسلمين في إسرائيل نشيطين في مجال السياسة، ينخرطون بحُرية تامة في الأحزاب الصهيونية منها وغير الصهيونية. ومنهم أعضاء في البرلمان الإسرائيلي، وكثير منهم يخدمون في قوات الشرطة وفي الجيش. والأهم من كل ذلك أن الذين يعملون منهم في الخدمات الدينية، سواء القضاة والأئمة أو غيرهم من المسلمين، يتقاضون مرتَّبات من الحكومة الإسرائيلية، بل ومنهم الماسونيون. ولكن يبدو أن معارضي الأحمدية لا يرون من الحق ولا من العدالة والذوق أن يوجّهوا إلى هؤلاء الإخوة المسلمين أصبعَ الاتمام ويكفى أن يوجّهوها ضد المسلمين الأحمديين فقط، رغم ألهم بريئون من كل هذه الأمور. وكأن الأحمديين في نظر هؤلاء الأعداء كَفَّارةٌ عن غيرهم، أو ألهم وحدهم يمثلون الإسلام؟ إن هذا لعمري أعجب العجائب وأغرب الغرائب، وأترك للقارئ أن يقرر لنفسه الموقف المناسب من كل ذلك. ومما تجدر الإشارة إليه أن رئيس الدولة في إسرائيل يدعو، من حين لآخر وحسب المناسبات العامة، ممثلي الطوائف ورجالُ الدين والفكر لمقابلات تعارفية. ويحضر هذه المقابلات جميع الطوائف من المسلمين وغيرهم في البلاد، ويحضرها أحيانًا ممثل الجماعة الإسلامية الأحمدية في

إسرائيل أيضًا. وفي إحدى المناسبات ظهرت في الصحف الإسرائيلية - ضمن ما ظهر من الصور للمشايخ والعلماء المسلمين - صورةً لمثل الجماعة الإسلامية الأحمدية وهو يقابل رئيس الدولة. هذه الصورة اختطفت وأحيلت إلى أعداء الجماعة في باكستان؛ فاتخذوها "قميص عثمان"، وراحوا ينشرونها في الصحف الباكستانية ويروجون لها محتجين بما على تعاون الأحمدية مع الصهيونية، مما تسبب في مضايقات الأحمديين هناك. وفي الوقت ذاته يتغاضى هؤلاء العلماء المغرضون عن حضور المسلمين الآخرين هذه المناسبات سواء من قضاة أو أئمة أو مشايخ ووجهاء آخرين الذين يتصدرون هذه اللقاءات المتكررة كل عام كونهم يمثلون أكبر عدد من المسلمين. وكأن مقابلة رئيس الدولة الإسرائيلية واحب وحلال على رجال الدين المسلمين الآخرين وحرام على الأحمديين بل هي خيانة عظمى.

أنظروا إلى هذه السخافة وعقم هذه الدعاية؟ كيف يستخفّون بعقول الناس ظانين أن مثل هذه الدعاية الرخيصة تنطلي على الناس جميعًا وحتى على العقلاء. وانظروا إلى مدى جسارتهم على الدجل والكذب، ونعم ما قال الرسول الكريم على لمثل هؤلاء: "إذا لم تَسْتَحْي فاصنع ما شئت".

هذه هي علاقة الأحمديين مع الدولة الصهيونية! بالإضافة إلى الموقف العام المعلن وهو أن الأحمديين مكلفون بموجب التعاليم الإسلامية أن

يكونوا مواطنين صالحين مسالمين في الدولة التي يعيشون فيها، سواء كانت تلك الدولة إسلامية أو غير إسلامية، وممنوع عليهم أن يعيثوا في الأرض فسادًا، أو أن يخرجوا على قوانين البلاد.

ولا بد أن نذكر هنا أن للجماعة مركزًا ومسجدًا جميلاً شامخًا على إحدى قمم جبل الكرمل المطل على البحر الأبيض المتوسط، ويؤم هذا المركز يوميًّا العشراتُ وأحيانًا المئات من الزوّار المسلمين والمسيحيين واليهود.

وما دام الحديث عن الصهيونية فليسمح لي هؤلاء المناوئون الحاقدون أن أسألهم رأيهم ألي تصريح الجنرال ضياء الحق - الذي كان ابن أحد أولئك المشايخ الباكستانيين والذي قام بإجراءات تعسفية ظالمة ضد الأحمدية ودعم المشايخ لنشر هذه الدعاية المضلة ضد الأحمدية بين مسلمي العالم وخاصة العرب منهم - فقد صرح لصحيفة "ال ميدل إيست ريبورت" M.E. Report، أثناء وجوده في نيويورك في شهر آب سنة ١٩٨٦ حين قال:

\* علمًا أن صاحب المقال يسرد هنا الأحداث التي تمت لغاية ١٩٨٨ زمن تحضير المقال، أما اليوم فقد أصبحت هذه الأمور قصة من الماضي، وانقلب الوضع رأسًا على عقب، بعد أن تم ما تم، وظهر ما ظهر. ندعو الله تعالى أن يرحم هذه الأمة بوجه حبيبه المصطفى الله ويصلح حالها، آمين. (الناشر)

"نحن لسنا ضد إسرائيل، ولا يسعنا عمليًّا أن ننكر وجودها على الأرض التي احتلتها، وليس ممكنًا أن يُلقَى بثلاثة ملايين في البحر. لذا فإن إسرائيل جاءت لتبقى، وإن اعتراف العرب وغيرهم بها هو مسألة وقت فقط".

ثم ماذا عسى هؤلاء العلماء يقولون في الصلح الذي أجراه السادات رئيس جمهورية مصر مع إسرائيل الدولة الصهيونية.. ذلك الصلح الذي باركته مشيخة الأزهر؟ وما رأي هؤلاء المشايخ وعلى رأسهم رابطة العالم الإسلام مما تناقلته الصحف الإسرائيلية من أن رئيس رابطة العالم الإسلامي الشيخ عبد الله ناصيف قام بزيارة لإسرائيل في الأسبوع المبتدئ في ١٩٨٧/١١/٨ ليطلع عن كثب على كيفية صرف ملايين الدولارات التي تخصصها الرابطة لمسلمي إسرائيل كل صنة؟ أم أنه ذهب، يا تُرى، للعمالة للصهيونية؟

## حرب الأحمدية على الماسونية

بقي أن أذكر شيئًا وبمنتهى الاختصار عن الماسونية التي يكثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة أيضًا والتي يقال بأن الأحمدية تتعاون معها لهدم العقيدة الإسلامية، معاذ الله.

إننا لا نملك إزاء هذه التهمة أيضًا إلا أن نقول: ألا إن لعنة الله على الكاذبين، لأن الواقع هو عكس ذلك تمامًا. وليكن معلومًا أن إمام

الجماعة الإسلامية الأحمدية حضرة ميرزا محمود أحمد عليه - الخليفة الثاني لمؤسس الأحمدية الكِليِّلا - كان من أوائل من كشفوا الستار عن خفايا الماسونية وأخطارها، وذلك في وقت كان أبرز زعماء المسلمين وقادهم الروحيين أعضاءً في هذه المنظمة، ومنهم من لا يزالون يرأسون محافل الماسونية في بلادهم. لقد تصدت الجماعة الإسلامية الأحمدية للحركة الماسونية زمنًا طويلاً قبل قيام دولة باكستان يوم كان كبار العلماء المناوئين في باكستان اليوم، وعلى رأسهم المودودي، يعملون في صفوف الحزب الهندوسي "المؤتمر الهندي" ضد فكرة إقامة باكستان كدولة إسلامية مستقلة. صحيح أنه كثر الحديث مؤخرًا عن هذه الحركة السرية وبأنها صنيعة الصهيونية، وحذر مؤتمر المنظمات الإسلامية سنة ١٩٧٤ من خطرها ومن قبول أي مسلم ينتمي إلى هذه الحركة لمنصب إسلامي أيا كان، ولكن ما الذي حدث؟ هل طهرت المراكز الدينية والسياسية والثقافية في الدول الإسلامية من الماسونية؟ كلا ثم كلا، إنه لا زال المسلمون الكثيرون من قادة الفكر وكبار السياسيين ورجال الدين من قضاة وغيرهم ماسونيين. وأعتذر عن ذكر الأسماء لأبي لا أبغي الضرر بأحد.

وكما قلت لقد حذرت الجماعةُ الإسلامية الأحمدية من هذه الحركة الهدامة للدين في الثلاثينات من القرن الماضي (راجع محلة البشرى، الكبابير، كانون الأول سنة ١٩٣٤). لا، بل قبل ذلك بكثير

حيث حذّر الله تعالى سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود الطّيكيّن بواسطة الإلهام من خطر الماسونية على العالم، وذلك في وقت لم تكن الدنيا على علم بأهداف وأسرار الحركة الماسونية الهدامة. والإلهام المشار إليه هو باللغة الأردية وتعريبه:

"لن يُسمَح للماسونيين ليتسلَّطوا فيُهلِكوه". (التذكرة- مجموعة إلهامات مؤسس الأحمدية- ص ٤١١).

فالواقع أن الأحمدية لم تكن يومًا من الأيام مناصرةً أو مؤيدة للمأسونية أو متعاونة معها. إن الماسونية في الأساس قامت ضد الأديان السماوية، ولذا كيف يمكن أن تكون الأحمدية مع العدو الذي حذر الله منه مؤسسها بالوحي!؟ كلا، ليس هناك ولا أحمدي واحد عضوًا في هذه الحركة. ومن ثبت أنه منضم إليها فلا يبقى عضوًا في الجماعة الإسلامية الأحمدية بل يُطرد منها. وإننا لنتحدى جميع من يتهمنا بأننا حلفاء للمأسونية أن يأتوا ولو بمثال واحد لأحمدي انضم إلى هذه الحركة. بينما هناك العشرات بل المئات من المسلمين من الرؤساء والملوك والعلماء والقضاة والزعماء الذين هم أعضاء رسميون في الماسونية إلى يومنا هذا.

لذا فإننا نشيد بمؤلاء المشايخ الأعداء أن يطهروا أنفسهم وصفوفهم أولاً من الماسونية التي غزتهم وأصبحت جذورُها عميقةً

راسخة فيهم. ولست أدرى إن كان بمقدورهم فعلا الخلاص منها والتنكر لها؟

#### الخاتمة

لقد اخترت لهذا المقال تسمية "المؤامرة الكبرى" لاعتقادي أن الفتنة الحالية التي تواجهها الأحمدية في العالم الإسلامي اليوم قد بلغت الذروة، وأملي أن تكون هي ضربة اليأس الأخيرة، لأن علماء الشر قد بححوا الآن في تأليب القوى الحكومية العلمانية، بالإضافة إلى تجنيد القوى الدينية لضرب الأحمدية. واتحاد القوى الدينية والدنيوية ضد الأحمدية هو منتهى ما يمكن أن يكون العدوان فيه عامًا وشاملا وشديدا. لكننا نؤمن ونوقن بأن هذا العداء وهذا الاضطهاد القائم المنافي لأبسط مبادئ الحق والعدل والإنسانية لا بد أن يزول حتمًا، ولن يبقى في الأرض إلا الحق والصدق وما ينفع الناس كما حصل من قبل في تاريخ هذه الأمة، وأن هؤلاء المشايخ الذين أشعلوا هذه الفتنة وفيهم يصدّقون بأعمالهم هذه ما قد أنبأ به عنهم رسول الله الفتنة وفيهم "علماؤهم شرُّ مَن تحت أديم السماء.. من عندهم تخرُجُ الفتنة وفيهم تعود"، وألهم سوف يلقون من الله جزاءهم، وتعود فتنهم إلى نحورهم. المساهود الأعظم من المسلمين فسوف يتنبهون إلى هذه المؤامرة الخبيثة، ويتفهمون أبعادها، ويدركون الأسباب والدوافع الظاهرة منها الخبيئة، ويتفهمون أبعادها، ويدركون الأسباب والدوافع الظاهرة منها

والخفية التي أدت إليها عاجلا أم آجلا بل عاجلا، وستظهر لهم الحقيقة واضحةً وضوح الشمس، وأعني بها حقيقة الأحمدية ودعوة الإمام المهدي الذي - كما تشير المصادر الإسلامية - سيكون هو وحده على طريق الهداية والصواب، وإلا فلا يصح أن يكون هو المهدي أي الذي هداه الله من عنده والذي سينصره من عنده تعالى حيث أوحى إليه سبحانه بقوله: إني معك. إني ناصرك. إني مهين من أراد إهانتك.

### نبذة من تعاليم ومعتقدات الأحمدية

ولقد رأيت أن أختم مقالي بأقوال لمؤسس هذه الجماعة الطَّيْكُم، كما وعدتُ، لتستبين حقيقةُ دعواه ومصير مهمته أكثر للقارئ المنصف الذي لا يخشى إلا الله ويبحث عن الحق ليتبعه ابتغاء مرضاة الله وطير خائف لومة لائم. علمًا أن بعض هذه النصوص مقتبسة مما كتبه الطَّيْكُم بالعربية وبعضها مترجمة من اللغة الأردية.

لقد بعث الله على سيدنا ميرزا غلام أحمد القادياني الكليل (١٨٣٥- ١٩٠٨)، فأسس بأمر الله تعالى جماعته الإسلامية الأحمدية عام ١٨٨٩، لتحمل على عاتقها مهمة تقديم تعاليم الإسلام نقية من شوائب الإسرائيليات والبدعات كما كانت في عهد الرسول وخلفائه الراشدين، وإعلاء كلمة الإسلام وإظهاره على الأديان كلها بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتي هي أحسن. وقد شرح في كتبه -

التي هي بالعربية والأردية والفارسية والتي تربو على ٨٠ كتابًا - منصبَه وتعليمه والهدف من تأسيس جماعته ومستقبلها.

# دعواه العَلَيْ لا

لقد قال حضرته العَلَيْلا مبينًا دعواه ومنصبه بما نصه:

"إِنِي امرؤ ربَّانِي الله برحمة من عنده، وأنعم عليَّ بإنعام تام، وما أَلتَنِي من شيء، وجعلني من المكلَّمين الملهَمين. وعلّمني من لدنه علمًا، وهداني مسالك مرضاته... وكشف عليَّ أسراره العليا. فطورًا أيّدني بالمكالمات التي لا غبار عليها ولا شبهة فيها ولا خفاء، وتارة نوّرني بنور الكشوف التي تُشبه الضحى. ومِن أعظم المنن أنه جعلني لهذا العصر ولهذا الزمان إمامًا وخليفة، وبعثني على رأس هذه المائة مجدِّدًا، لأخرج الناسَ إلى النور من الدُّجَى...

ومن آياته المباركة العظيمة أنه إذا وجد فساد المتنصرين ورآهم ألهم يصدّون عن الدين صدودًا ورأى ألهم يؤذون رسول الله ويحتقرونه، ويُطرون ابن مريم إطراءً كبيرًا.. فاشتد غضبُه غيرةً من عنده، وناداني وقال: "إني جاعلك عيسى ابن مريم"، وكان الله على كل شيء مقتدرًا. فأنا غيرة الله التي فارت في وقتها، لكي يعلم الذين غلوا في عيسى أن عيسى ما تفرّد كتفرّد الله، وأن الله قادر على أن

يجعل عيسى واحدًا من أمة نبيه، وكان هذا وعدًا مفعولاً." (آئينه (أي مِرآةُ) كمالاتِ الإسلام، الخزائن الروحانية مجلد ٥ ص٢٢٦-٢٢٤).

وقال ما تعريبه:

"إنني أنا ذلك الشخص الذي كان سيبعث من عند الله على رأس هذا القرن لتجديد الدين، لأقيم في الأرض من جديد الإيمان الذي كان قد ارتفع منها، وأجذب العالم، بعون الله وبجاذبية يده هو الذي كان قد ارتفع منها، وأجذب العالم، بعون الله وبجاذبية يده هو والصلاح والتقوى والصدق، وأصحّح أخطاءهم العقائدية والعَملية". (تذكرة الشهادتين، الخزائن الروحانية مجلد ٢٠ ص٣)

وقال ما نصه:

"قد بينتُ مرارًا وأظهرتُ للناس إظهارًا أبي أنا المسيح الموعود والمهدي المعهود، وكذلك أُمرتُ، وما كان لي أن أعصيَ أمرَ ربي وأُلْحَقَ بالمجرمين. فلا تعجَلوا علي، وتدبَّروا أمري حق التدبر إن كنتم متقين. وعسى أن تكذِّبوا امرءًا وهو من عند الله، وعسى أن تفسيِّقوا رجلا وهو من الصالحين." (إعجاز المسيح، الخزائن الروحانية مجلد معلى الله على ا

## وفاة عيسى العَلِيُّالاَ

وأعلن التَّكِيُّةُ بناء على إلهام من الله تعالى أن عقيدة حياة عيسى بن مريم عليهما السلام ونزوله من السماء بجسده العنصري كما يحملها

المسيحيون وكثير من المسلمين إنما هي عقيدة باطلة ومخالفة للقرآن والسنة والعقل والواقع، وأن المسيح قد مات كالأنبياء الآخرين عليهم السلام. وزاد الأمر توضيحًا حيث قال:

"إن قضية حياة عيسى كانت في الأوائل بمثابة خطأ فحسب، أما اليوم فقد تحول هذا الخطأ إلى أفعى تريد أن تبتلع الإسلام... فمنذ أن تم خروج المسيحية واعتبر المسيحيون حياة المسيح دليلاً كبيرًا وقويًّا على حياته، قد أصبح هذا الخطأ خطرًا مهدِّدًا؛ إذ يقول هؤلاء بكل شدة وتكرار: لو لم يكن المسيح إلهًا فكيف صعد وجلس على العرش؛ وإذا كان بإمكان بشر أن يصعد إلى السماء حيًّا فلماذا لم يصعد إليها أحد من البشر منذ آدم إلى اليوم...

إن الإسلام اليوم في ضعف وانحطاط، وقضية حياة المسيح هي السلاح الذي حملته المسيحية للهجوم على الإسلام، وبسببها أصبحت ذرية المسلمين صيدًا للمسيحية." (الملفوظات مجلد ٨ ص ٣٣٧ –٣٤٥) أما نزول المسيح الوارد ذكره في الأحاديث فقال إنما المراد من نزوله ظهور شخص من أمة المصطفى يشبه المسيح في صفاته وأخلاقه وروحانيته وأعماله، لأن نبأ نزول عيسى في المسلمين يشبه تمامًا نبأ نزول إيليا من نزول إيليا من السماء بجسده المادي قبل ظهور المسيح بينهم كما كان مسحلا في السفارهم، فقال لهم المسيح لدى سؤالهم عن نزول إيليا: إن إيليا

السابق لم يكن لينزل من السماء كما ينتظرون، بل قد ظهر على الأرض ظهورًا تمثيليًّا وذلك في شخص النبي يوحنا أي يجيى التَّكِيُّلِّ. وأضاف سيدنا أحمد التَّكِيُّلِ قائلاً ما تعريبه:

"إعلموا جيدًا أنه لن ينزل من السماء أحدٌ. إن جميع معارضينا الموجودين اليوم سوف بموتون، ولن يرى أحد منهم عيسى بن مريم نازلاً من السماء أبدًا. ثم يموت أولادهم الذين يخلفوهم، ولن يرى أحد منهم أيضًا عيسى بن مريم نازلاً من السماء. ثم يموت أولادهم، ولكنهم أيضًا لن يروا ابن مريم نازلاً من السماء. وعندها سوف يُلقي الله في قلوبهم القلق، فيقولون في أنفسهم: إن أيام غلبة الصليب قد انقضت، وأن العالم قد تغيَّر تمامًا، ولكن عيسى بن مريم لم ينزل بعد؟ فحينئذ سوف يتنفّر العقلاء من هذه العقيدة دفعة واحدة، ولن ينقضي القرن الثالث من هذا اليوم إلا ويستولي اليأس والقنوط الشديدان على كل من ينتظر نزول عيسى، سواء كان مسلمًا واحد وسيد واحد. وإنني ما جئت إلا لزرع البذرة، وقد زُرعتُ هذه والبذرة بيدي، والآن سوف تنمو هذه البذرة وتزدهر، ولن يقدر أحد على أن يعرقل طريقها". (تذكرة الشهادتين، الجزائن الروحانية ج ٢٠ على أن

### معتقداته العَلِيُّالا

ويقول التَلْنِين مبيِّنًا معتقداته ما نصه:

"وأما عقائدنا التي تبتنا الله عليها، فاعلم يا أخي، أنّا آمنًا بالله ربًّا، وبمحمد في نبيًّا، وآمنًا بأنه خاتم النبيين، وآمنًا بالفرقان أنه من الله الرحمن، ولا نقبل كلَّ ما يعارض الفرقان ويخالف بيّناته ومحكماته وقصصه، ولو كان أمرًا عقليًّا أو كان من الآثار التي سمَّاها أهل الحديث حديثًا، أو كان من أقوال الصحابة أو التابعين؛ لأن الفرقان الكريم كتاب قد ثبت تواتره لفظًا لفظًا، وهو وحيٌ متلوُّ قطعي يقيني، ومن شكَّ في قطعيته فهو كافر مردود عندنا ومن الفاسقين. والقرآن عصوص بالقطعية التامة، وله مرتبة فوق مرتبة كلِّ كتاب وكل وحي. ما مسه أيدي الناس. وأما غيره من الكتب والآثار فلا يبلغ هذا المقام. ومن آثر غيرة عليه فقد آثر الشك على اليقين." (تحفة بغداد، الخزائن الروحانية مجلد ٧ ص ٣١)

وقال أيضًا ما نصه:

"ونعتقد بأن الصلاة والصومَ والزكاة والحجَّ من فرائضِ الله الجليل، فمن تركها متعمدًا غير مُعتذرٍ عند الله فقد ضلّ سواءَ السبيل." (مواهب الرحمن، الخزائن الروحانية مجلد ١٩ ص ٢٨٩)

وقال أيضًا ما نصه:

"ونعتقد أن الجنة حقّ، والنار حقّ، وحَشْر الأحساد حقّ، ومعجزات الأنبياء حقّ، ونعتقد أن النجاة في الإسلام واتباع نبيّنا سيّد الوركي. وكلُّ ما هو خلافُ الإسلام فنحن بَرِيُّون منها، ونؤمن بكل ما جاء به رسولنا في وإن لم نعلَمْ حقيقتَه العليا". (مرآة كمالات الإسلام، الخزائن الروحانية بحلد ٥ ص٣٨٧-٣٨٨)

#### وقال أيضًا ما نصه:

"إنّا مسلمون.. نؤمن بكتاب الله الفرقان، ونؤمن بأنَّ سيّدنا محمدًا نبيَّه ورسولُه، وأنه جاء بخير الأديان، ونؤمن بأنه خاتَمُ الأنبياء لا نبيَّ بعدَه، إلا الذي رُبِّيَ من فيضه وأظهرَه وعْدُه. ولله مكالماتُ ومخاطباتُ مع أوليائه في هذه الأمَّة، وإهم يُعطَون صبغة الأنبياء وليسوا نبيّين في الحقيقة، فإنَّ القرآن أكملَ وطر الشريعة، ولا يُعْطُون إلا فهم القرآن، ولا يزيدون عليه ولا ينقصون منه، ومن زاد أو نقص فأولئك من الشياطين الفَجَرة.

ونعني بخَتْمِ النبوةِ ختمَ كمالاتِها على نبيِّنا الذي هو أفضلُ رسُلِ اللهِ وأنبيائِه، ونعتَقِد بأنهُ لا نبيَّ بعده إلا الذي هو من أمته ومن أكمَلِ أتباعه، الذي وَجَدَ الفيضَ كلَّه من رُوحانيته وأضاء بضيائه. فهناك لا غيرَ ولا مقامَ الغيرة، وليست بنبوَّة أخرَى ولا محلَّ للحيرة....

وإنه خاتم النبيين وعَلَمُ المقبولين. ولا يدخلُ الحضرة أبدًا إلا الذي معه نقشُ خاتَمه، وآثارُ سُنته، ولن يُقبلَ عملٌ ولا عبادةٌ إلا بعد الإقرار برسالته، والثبات على دينه وملّته. وقد هلَك من تركه وما تبعه في جميع سُننه، على قَدْر وُسْعِه وطاقته. ولا شريعة بعده، ولا ناسخَ لكتابه ووصيته، ولا مبدِّلَ لكلمته، ولا قطرَ كمُزْنته. ومَن خرَج مثقال ذرة من القرآن فقد خرج من الإيمان. ولن يفلح أحد حتى يتبع كلَّ ما ثبت من نبينا المصطفى، ومن ترك مقدار ذرة من وصاياه فقد هَوَى... لا نبيَّ لنا تحت السماء من دون نبيِّنا المجتبى، ولا كتابَ لنا من دون نبيِّنا المي قد نُقدت ولا تُعارِضُ القرآن، فهو أخو إبليسَ وإنه ابتاعَ لنفسه اللعنة وأضاعَ الإيمان. وإن القرآن مقدَّم على كل شيء." (مواهب الرحمن، الخزائن الروحانية مجلد ١٩ ص ٢٨٥–٢٨٨)

### أفكاره السامية عن الله صلى الله المناطقة الله المناطقة المامية

#### قال العَلَيْثُلاً ما تعريبه:

"إن فردوسنا إلهنا، وإن مُتَعَنا السامية في ربنا، لأننا رأيناه ووجدنا فيه الحُسنَ كله. هذا الكنز جدير بالاقتناء ولو بفداء النفس، وهذه الجوهرة حَريَّة بالشراء ولو ضحّى الإنسان في طلبها كلَّ وجوده. أيها

المحرومون، هلمُّوا سراعًا إلى هذا الينبوع ليرويكم. إنه ينبوع الحياة الذي ينقذكم. ماذا أفعل، وكيف أُقرُّ هذه البشارة في القلوب؟ بأي دفِّ أنادي في الأسواق بأن هذا هو إلهكم حتى يسمع الناس؟ وبأي دواء أعالج حتى تنفتح للسمع آذان الناس؟"(سفينة نوح، الخزائن الروحانية مجلد ١٩ ص٢١-٢٢)

#### وقال ما تعريبه:

"إن إلهنا هو ذلك الإله الذي هو حيّ الآن كما كان حيًا من قبل، ويتكلم الآن كما كان يسمع ويتكلم الآن كما كان يسمع الآن ولكنه لم يعد يتكلم. كلا، من قبل. إنه لظنّ باطل بأنه على يسمع الآن ولكنه لم يعد يتكلم. كلا، بل إنه يسمع ويتكلم أيضًا. إن صفاته كلها أزلية أبدية، لم تتعطل منها أية صفة قط، ولن تتعطل أبدًا. إنه ذلك الأحد الذي لا شريك له، ولا ولد له، ولا صاحبة له. وإنه ذلك الفريد الذي لا كفو له... إنه قريب مع بُعده، وبعيد مع قربه، وإنه ذلك الفريد الذي لا كفو المكشف على سبيل التمثّل، إلا أنه لا جسم له ولا شكل. وإنه فوق الجميع، ولكن لا يمكن القول إن أحدًا تحته؛ وإنه على العرش، ولكن لا يمكن القول إن أحدًا تحته؛ وإنه على العرش، ولكن لا يمكن القول إنه ليس على الأرض". (الوصية، الخزائن الروحانية مجلد ٢٠ صافحة)

# مكانة النبي علي الله

وقال في مدح المصطفى على ما تعريبه:

"إن ذلك النور الأجلى الذي وُهب للإنسان، أعني للإنسان الكامل، لم يكن ذلك النور في الملائكة، ولا النجوم، ولا القمر، ولا الشمس، ولم يكن في بحار الأرض ولا ألهارها، ولا في اللَّعْلِ، ولا الياقوت، ولا الزمرّد، ولا الماس، ولا اللؤلؤ؛ وبالاختصار، لم يكن ذلك النور في أي شيء من الأرض أو السماء، وإنما كان في إنسان كامل، ذلك الإنسان الذي كان أتمَّ وأكمل وأعلى وأرفع فرد من نوع البشر، وهو سيدنا ومولانا، سيد الأنبياء، سيد الأحياء محمد المصطفى على "" (آئينه (أي مرآة) كمالات الإسلام، الخزائن الروحانية مجلد ٥ ص ١٦٠-١٦١)

"إنني دائمًا أنظر بعين الإعجاب إلى هذا النبي العربي الذي اسمه محمد – عليه ألف ألف صلاة وسلام – ما أرفع شأنه! لا يمكن إدراك سمو مقامه العالي، وليس بوسع الإنسان تقدير تأثيره القدسي. من المؤسف أن الدنيا لم تقدر مكانته حق قدرها. إنه هو البطل الوحيد الذي أعاد التوحيد إلى الدنيا بعد أن غاب عنها. لقد أحب الله غاية الحب وذابت نفسه تمامًا شفقة على خلق الله، لذلك فإن الله العالم بسريرته فضَّله على الأنبياء كافة، وعلى الأولين والآخرين جميعًا،

وحقّق له في حياته كلَّ ما أراد." (حقيقة الوحي، الخزائن الروحانية مجلد ٢٢ ص ١١٨-١١)

وقال، ردًّا على بعض القسس الذين سبُّوا نبيَّنا على، ما نصه:

"نَحَتُوا للرسول الكريم بهتانات، وأَضلُّوا خَلقًا كثيرًا بذلك الافتراء. وما آذَى قلبي شيءٌ كاستهزائهم في شأن المصطفى، وجَرْحِهم في عررْض خير الوَرى. ووالله، لو قُـتِّلت جميعُ صبياني وأولادي وأحفادي بأعيني، وقُطِّعت أيدي وأرجُلي، وأُخرجت الحَدَقةُ من عيني، وأُبْعِدتُ من كلِّ مرادي وأوني وأرني.. ما كان علي اشتق من خلك". (مرآة كمالات الإسلام، الخزائن الروحانية مجلد ٥ ص ١٥)

### وقال في شعره:

وإن إمامي سيد الرسل أحمداً ولا شك أن محمدًا شمس الهدى له درجات فوق كل مدارج أبعد نبي الله شيء يروقني دعُوا كل فخر للنبي محمد ووالله إني قد تبعت محمدًا ورثت علوم المصطفى فأخذتها

رضيناه متبوعًا وربي ينظُرُ الله رغبنا مؤمنين فنشكرُ له لمعات لا يليها تصورُرُ أبعد رسول الله وجه منورُ أمام حلالة شأنه الشمسُ أحقرُ وفي كل آن من سناه أنورُ وكيف أرد عطاء ربي وأفحرُ

(حمامة البشرى، الخزائن الروحانية مجلد ٧ ص ٣٣١- ٣٣٢)

#### وقال أيضًا:

وَصَلْنا إلى الـمولي بـهدي نبينا فدَعْ ما يقول الكافر المتنصرُ وفي كل أقــوام ظــلامٌ مدمّــرٌ وإن رسول الله بدرٌ منــوّرُ وإن رسولَ الله مُهْجــةُ مُهجـــتى ومن ذكره الأحلى كأنيَ مُتْمرُ فَدَعْ كُلَّ مَلْفُوظ بَقُول مَحْمُدُ وَقَلِّدٌ رَسُولَ الله تَنْجُ وَتُغْفَرُ وليس طريق الهدي إلا اتباعًه ومَن قال قولاً غيرَه فيُتَبّرُ ونؤثر في الـــدارَين سنــنَ رسولنا وسنةُ حير الرُسْل حير وأزهَرُ ووالله يُثنِّي في البـــلاد إمامُــنا إمامُ الأنام المصطفى المتخيَّرُ

(كرامات الصادقين - الخزائن الروحانية مجلد ٧ ص ٧٨ - ٧٩)

#### وقال في قصيدة أحرى:

شريعته الغـرّاءُ مَـورٌ معبَّدٌ غيورٌ فأحرقَ كلَّ دَيرِ وجَلْسَــدا وفوّضني ربي إلى فيضِ نوره فأصبحتُ من فيضان أحمدَ أحمَدا ووالله هـ ذا كله مـن محمد ويعلم ربي أنه كان مرشــدا وأكفَ رَني قومي فجئتُك لاهفًا وكيف يكفَّر مَن يوالي محمدا ووالله لو لا حُبُّ وجه محمد لما كان لي حولٌ لأمدح أحمدا وموتي بسُبْل المصطفى خيرُ ميتة فإنْ فُزها فسأُحْشَرَنْ بالمقتدى سأُدخَلُ من عشقى بروضة قبره وما تعلم هذا السرَّ يا تاركَ الهدى (كرامات الصادقين - الخزائن الروحانية مجلد ٧ ص ٩١ - ٩٥)

### ونقتبس الآن من قصيدة لــه طويلة ما يلي:

يا عَينَ فَيض الله والعرفان يَسعَى إليكَ الخَلْقُ كالظَّمْآن فجعَلتَه في الدِّين كالنَّشُوان قد صار منك مُحدَّثُ الرحمن فحذَبتَه حَــذْبًا إلى الفُرقان ماذا يُماثلُكَ هِذا الشّان ذُوْقَ الدعاء بلَيْلة الأَحْزان رَيّاهُ يُصبى القَلبَ كالرَّيحان

يا بَحرَ فَضلِ الْمُنعِمِ المنّانِ تَهوِي إليكَ الزُّمْدرُ بِالْكِيزَانِ يا شَمْسَ مُلك الْحُسن والإحسان نَوَرت وجه البَرِّ وَالعُمْران قوم رأوك وأمةٌ قد أُحبرت من ذلك البدر الذي أصباني قَد آثَرُوكَ وفارَقُوا أحبابَهُمْ وتَباعَدُوا من حَلْقة الإخوان قَد وَدَّعُوا أَهُواءَهُمْ ونُفُوسَهِمْ وتبرؤوا من كل نَشْب فان ظَهَرتْ عليهم بَيِّناتُ رسولهم فتَمزَّقَ الأهواء كالأوتان جاءُوكَ مَنهُوبينَ كَالعُرْيان فستَرْتهم بمَلاحف الإيمان صادَفْ تَهُم قَومًا كَرَوْث ذلَّةً فحعلتَهُم كَسَبيكة الْعَقْيان حتى انسْ أَنَى بَسِرٌ كَمثْل حديقة عَذْب الْمَوارد مُثمر الأَغصان عادت بلادُ العُرْب نحو نضارة بعد الوَجَى والمَحْل والخُسران كُمْ شارب بالرَّشْف دَنَّا طافحًا كُمْ مُحْدثُ مُسْتَنطق العيدَان كَمْ مُسْتهام للرَّشُوف تعشُّــقًا أُحْيَيتَ أمواتَ الْقُرون بــجُلُوة تَرَكُوا الغَبوقَ وبدَّلوا من ذَوقـــه يا لَلفَــتَى ما حُسْـنُه وجَمالُــهُ

وَجْهُ الْمُهَيمن ظاهرٌ في وجهـــه لا شَكَّ أن مُحمَّدًا خيرُ الْورى رَيْقُ الْكرام ونُخْبةُ الأعيان تَمَّت عليه صفات كُلِّ مَزيّة خُتمت به نَعْماء كُلِّ زمان والله إن مُحمدًا كردافة وبه الْوُصولُ بسُدّة السُّلطان هو فَخْرُ كُلِّ مُطهَّرٍ ومُـقـدَّسٍ وبه يُباهي الْعَسكَرُ الرُّوحانِي هو حيرُ كُلِّ مُقـرَّب مُتقـدِّم والفَضْلُ بالخيرات لا بزَمان ورأَيتُ في رَيعان عُمْري وَجهَـهُ ثُمّ النبيُّ بيقْظَــي لاقــاني إني لقد أُحييتُ من إحيائه واهًا لإِعْجازِ فما أَحْياني! يَا رَبِّ صَلِّ على نَبـيِّك دائـمًا في هذه الدنيا وبَعْث ثـان يا سَيِّدي قد جئت بابَك لاهفًا والقوم بالإكْفار قد آذاني ٱلْظُوْ إِلَيّ برحمة وتَحَانُون يا سيِّدي أنا أحقَرُ الْعلمان يا حبِّ إنك قد دَخُلْتَ مَحبّـةً في مُهْجَتي ومَدارِ كي وجَناني مِن ذِكْرُ وَجْهِكَ يَا حَدَيْقَةً بَهِجَتِي لَمْ أُخْلُ فِي لَحْظُ وَلَا فِي آن حسمي يَطِيرُ إليكَ مِن شوق عَلا يا لَيتَ كانت قُوَّةُ الطَّيران

(مرآة كمالات الإسلام، الخزائن الروحانية ج ٥ ص ٥٩٠ – ٩٥٥)

## مكانة القرآن الكريم

وقال في وصف القرآن الكريم ما نصه:

"والله إنه دُرّة يتيمةً. ظاهرُه نورٌ، وباطنه نورٌ، وفوقه نورٌ، وتحته نورٌ، وفي كلِّ لفظه وكلمته نورٌ. جنّة روحانية، ذُلِّلت قُطوفُها تذليلاً، وتَجرِي من تحته الألهارُ. كلَّ ثمرة السعادة توجَد فيه، وكلَّ قَبَس يُقتبَسُ منه، ومن دونه خَرْطُ القَتاد. مَوارِدُ فيضه سائغة، فطُوبي للشاريين. وقد قُذفَ في قلبي أنوارٌ منه ما كان لي أن أستحصلها بطريق آخرَ. ووالله لو لا القرآنُ ما كان لي لُطْفُ حياتي. رأيتُ حُسنه أزيد من مائة ألف يوسف، فملْتُ إليه أشدَّ مَيلي، وأشرب هو في قلبي. هو ربّاني كما يُربَّى الجنينُ. وله في قلبي أثرٌ عجيبٌ، وحُسنُه يُراودي عن نفسي. وإني أدركتُ بالكشف أن حظيرة القُدْسِ تُسقى بماءِ القرآنِ."

(مرآة كمالات الإسلام، الخزائن الروحانية ج٥ ص ٥٤٥ - ٥٤٥) وقال أيضًا:

"لا تتركوا القرآن مهجورًا، لأن فيه وحده حياتكم. والذين يُعظّمون القرآن سوف يلقون في السماء الإكرام.... ألا لا كتاب على الأرض لبني الإنسان إلا القرآن". (سفينة نوح، الخزائن الروحانية ج ١٩ ص ١٣)

#### حبه للعرب

لقد كان سيدنا أحمد العَلَيْكُ يجب العرب حبًّا جمَّا، لقول رسول الله على: "حبُّ العرب من الإيمان". ولقد مدحهم في مقامات عديدة من كتبه. ومن ذلك قوله:

"السلام عليكم، أيها الأتقياء الأصفياء، من العَرَبِ العُرَبِ السلام عليكم، يا أَهْلَ أرضِ النبوّة وجيرانَ بيت الله العُظمى. أنتم خيرُ أمم الإسلام وخيرُ حزب الله الأعلى. ما كان لقومٍ أن يبلغ شأنكم. قد زدتم شَرَفًا ومَحدًا ومنسزلاً. وكافيكم من فخر أن الله افتتح وحيه من آدم وحتم على نبيٍّ كان منكم ومن أرضكم وطَسنًا ومأوًى ومولدًا. وما أدراكم من ذلك النبيُّ! محمدُ المصطفى، سيّدُ الأصفياء وفخرُ الأنبياء، وخاتم الرسلِ وإمامُ الورى. قد ثبت إحسائه على كلِّ من ونكات على رجلين ومشى. وقد أدرك وحيه كُلَّ فائت من رموز ومعان ونكات على وأحيا دينه كُلَّ ما كان ميستًا من معارف الحق وسنن ونكات على وسلم وبارك عليه بعدد كل ما في الأرض من القطرات والذرّات والأحياء والأموات، وبعدد كل ما في السماوات، وبعدد كل ما في السماوات، وبعدد كل ما ظهر واختفى، وبلغه منا سلامًا يملأ أرجاء السماء. طُوبَى لقوم يحمل نير محمد الله على رقبته، وطُوبَى لقلب أفضَى طُوبَى لقلب أفضَى

يا سكّانَ أرضٍ أوطأته قَدَمُ المصطفى.. رَحِمَكُم اللهُ ورَضِيَ عنكُم وأرْضَى.. إن ظني فيكم حليلٌ، وفي روحي للقائكم غليلٌ، يا عبادَ الله. وإني أُحِنُّ إلى عيانِ بلادكم، وبركات سوادكم، لأزورَ مَوطِئَ أقدامِ خيرِ الورى، وأجعلَ كُحْلَ عيني تلك الثرى، ولأزورَ صلاحَها وصُلحاءَها، ومَعالمَها وعُلماءَها، وتَقَرَّ عيني برؤية أوليائها، ومَشاهدها الكبرى. فأسْأَل الله تعالى أن يرزُقني رؤية ثراكم، ويَسُرَّني بمَرآكم، بعنايته العظمى.

يا إخوان.. إني أُحِبُّكم، وأُحِبُّ بلادَكم، وأُحبُّ رَمْلَ طُرُقِكم وأُحجارَ سكَككم، وأُوثرُكم على كلِّ ما في الدنيا.

يا أكباد العرب. قد خصّكم الله ببركات أثيرة، ومَزايا كثيرة، ومَزايا كثيرة، ومَراحِمه الكبرى. فيكم بيت الله التي بُورِكَ بَمَا أُمُّ القُرَى، وفيكم روضة النبيِّ المبارك الذي أشاع التوحيد في أقطار العالم وأظهر حلال الله وجلّى. وكان منكم قومٌ نصروا الله ورسوله بكل القلب، وبكل الروح، وبكل النّهي. وبذلوا أموالهم وأنفسهم لإشاعة دين الله وكتابه الأزْكَى. فأنتم المخصوصون بتلك الفضائل، ومَن لم يُكرِمْكم فقد جار واعتَدَى.". (مرآة كمالات الإسلام، الخزائن الروحانية ج ٥ ص ١٩٥-

وقال ناصحًا لهم ما نصه:

"إني معكم، يا نجباء العرب بالقلب والروح. وإن ربي قد بشري في العرب، وأَهُمَيْ أَن أُموِّنَهُم وأُريَهُم طريقَهم، وأُصلِح لهم شؤولهم، وستجدونني في هذا الأمر إن شاء الله من الفائزين.

أيها الأعزة، إن الرب تبارك وتعالى قد تحلّى علي لتأييد الإسلام وتحديده بأخص التجليات، ومَنَحَ علي وابلَ البركات، وأنعم علي بأنواع الإنعامات. بشرني في وقت عبوس للإسلام وعيش بؤس لأمة خير الأنام، بالتفضلات والفتوحات والتأييدات؛ فصبوت إلى إشراككم، يا معشر العرب، في هذه النعم، وكنت لهذا اليوم من المتشوفين. فهل ترغبون أن تَلحقوا بي لله رب العالمين؟" (حمامة البشرى، الخزائن الروحانية ج ٧ ص ١٨٢ و١٨٣).

### تعليمه لجماعته

وفي الشروط العشرة التي وضعها مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية التكليل لكل من يرغب في الانضمام إليها تعبير صادق ودلالة واضحة على أن الأحمدية هي الإسلام بعينه، ولا هدف ولا غاية لها سوى عزة الإسلام وكرامته، وهذه الشروط هي:

## شروط الانضمام إلى الأحمدية

أولاً: أن يعاهد المبايع بصدق القلب على أن يتجنب الشرك حتى

المات.

ثانيًا: أن يجتنبَ قولَ الزور، ولا يقرَب الزين وحيانة الأعين، ويتنكب جميع طرق الفسق والفجور والظلم والخيانة والبغي والفساد؛ وألا يَدَعَ الثوائرَ النفسانية تغلبه مهما كان الداعي إليها قويًّا وهامًّا.

ثالثًا: أن يواظب على إقامة الصلوات الخمس بلا انقطاع تبعًا لأوامر الله ورسوله، وأن يداوم جهد المستطاع على أداء صلاة التهجد، والصلاة على النبي في والاستغفار وطلب العفو من ربه على ذنوبه كل يوم؛ وأن يذكر نعم الله ومنته بخلوص القلب كل يوم، ثم يتخذ من حمده وشكره عليها وردًا له.

رابعًا: ألا يؤذيَ، بغير حق، أحدًا من خلق الله عمومًا والمسلمين خصوصًا من جراء ثوائره النَّفْسية.. لا بيده ولا بلسانه ولا بأي طريق آخر.

خامسًا: أن يكون وفيًّا لله تعالى وراضيًا بقضائه في جميع الأحوال: حالة التَرَح والفَرَح، والعسر واليسر، والضنك والنعم؛ وأن يكون مستعدًّا لقبول كل ذلة وأذى في سبيله تعالى، وألا يُعرِضَ عنه فَيُلِكُ عند حلول مصيبة، بل يمشى إليه قُدُمًّا.

سادسًا: أن يكُفُّ عن اتِّباع التقاليد الفارغة والأهواء النفسانية

والأماني الكاذبة، ويقبَلَ حكومة القرآن الجيد على نفسه بكل معنى الكلمة، ويتخذ قولَ الله وقولَ الرسول دستورًا لعمله في جميع مناهج حياته.

سابعًا: أن يُطلّق الكبرَ والزهو طلاقًا باتًّا، ويقضيَ أيامَ حياته بالتواضع والانكسار ودَماثة الأخلاق والحلم والرِّفق.

ثامنًا: أن يكونَ الدِّينُ وعزُّه ومواساةُ الإسلام أعزَّ عليه من نفسه وماله وأولاده ومن كل ما هو عزيز عليه.

تاسعًا: أن يظلّ مشغولاً في مواساة خُلْق الله عامةً لوجه الله تعالى خالصةً، وأن ينفع أبناء جنسه قدر المستطاع بكلٌ ما رزَقه الله من القوى والنعم.

عاشرًا: أن يعقِدَ مع هذا العبد عهدَ الأخوة خالصًا لوجه الله.. على أن يطيعني في كل ما آمره به من المعروف، ثم لا يحيد عنه ولا ينكُثه حتى الممات، ويكون في هذا العقد بصورة لا تعدلها العلاقاتُ الدنيوية.. سواء كانت علاقات قرابة أو صداقة أو خدمة.

(إعلان "تكميل التبليغ"، المنشور في يناير ١٨٨٩ - مجموعة الإعلانات ج ١ ص ١٨٩ - ١٩٠)

وقال العَلَيْكُلُّ ما نصه:

"لا يدخل في جماعتنا إلا الذي دخل في دين الإسلام، واتبع كتاب الله وسنن سيدنا خير الأنام، وآمن بالله ورسوله الكريم الرحيم؛ وبالحشر والنشر والجنة والجحيم؛ ويَعِدُ ويُقرّ بأنه لن يبتغي دينًا غيرَ دين الإسلام؛ ويموتُ على هذا الدين.. دين الفطرة.. مُتمسّكا بكتاب الله العلام، ويعملُ بكلِّ ما تُبتَ مِن السنة والقرآن وإجماع الصحابة الكرام. ومن ترك هذه الثلاثة فقد ترك نفسه في النار، وكان مآله التباب والتبارً". (مواهب الرحمن، الجزائن الروحانية بحلد ١٩ ص ٣٥٥) وقال ما تعريبه: "الآن لا رسول ولا شفيع لبني آدم كلهم إلا محمد المصطفى على فعليكم أن تسعوا جاهدين لإنشاء رابطة حب صادق المخذا النبي ذي الجاه والجلال، ولا تفضّلوا عليه غيرَه بشكل من الأشكال، لكي تُكتبوا في السماء من الناجين. وتَذكّروا أن النجاة ليست شيئا يظهر بعد الموت، وإنما النجاة الحقيقية هي تلك التي تكشف نورها في هذه الدنيا نفسها". (سفينة نوح، الجزائن الروحانية عليه و م ١٠٠)

### مستقبل جماعته

وقال في صدد ازدهار جماعته ما تعريبه:

"إسمعوا جيدًا أيها الناس جميعًا! إنه لمما أنبأ به خالقُ السماوات والأرض أنه سوف ينشر جماعته هذه في البلاد كلها، ويجعلهم غالبين

على الجميع بالحجة والبرهان. ولسوف تأتي أيام، بل إنها لقريبة، حين تكون هذه هي الجماعة الوحيدة التي تُذكر في العالم بالعز والشرف. إن الله سوف يبارك في هذه الجماعة والدعوة بركات كبرى خارقة للعادة، ويخيِّب كلَّ من يفكر في القضاء عليها، وسوف تستمر هذه الغلبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها". (تذكرة الشهادتين، الخزائن الروحانية محلد ٢٠ ص ٢٦)

### وقال ما تعريبه:

"لقد أحبري الله تعالى مرارًا وتكرارًا أنه سيرزقني العظمة الخارقة، سيُلقي حبي في القلوب؛ وينشر جماعتي في الأرض كلها، ويجعلها غالبة على الفرق الأخرى كلها؛ وسيُحرز أبناء جماعتي الكمال في العلم والمعرفة بحيث يُفحِمون الجميع بقوة نور صدقهم وبالبراهين والآيات. وكل قوم سيرتوي من هذا الينبوع. وسوف تنمو هذه الجماعة وتزدهر بقوة خارقة حتى تحيط بالأرض كلها. ستكون هناك كثير من العراقيل والابتلاءات، ولكن الله سوف يزيلها جميعًا من الطريق وسوف يُتِّم وعده. ولقد قال الله لي: سوف أرزقك البركة تلو البركة حتى إن الملوك سوف يتبركون بثيابك.

فيا أيها المستمعون، اسمعوا وعُوا، واحتفظوا بمذه الأنباء في صناديقكم، لأنها كلام الله الذي سوف يتحقق حتمًا في يوم من الأيام".(التجليات الإلهية، الخزائن الروحانية ج ٢٠ ص ٤٠٩-٤١)

وقال أيضًا ما تعريبه:

"الدنيا لا تعرفني، ولكن يعرفني من بعثني. إلهم بسبب خطئهم وشقاوتهم البالغة يريدون إبادتي. إنني ذلك الغراس الذي غرسه المالك الحقيقي بيده...

أيها الناس، تَيَقَّنُوا أن معي يداً لن تزال وفيَّةً بي إلى آخر الأمر. ولئن اجتمع رجالكم ونساؤكم، وشبابكم وشيوخكم، وصغاركم وكباركم كلهم، وابتَهلُوا إلى الله تعالى ودَعَوا لهلاكي في خشوع وابتهال، حتى تتآكل أنوفهم وتشل أيديهم، فلن يستجيب الله لهم، ولن يبرح حتى يُتمَّ ما أراد... فلا تظلموا أنفسكم. إن للكاذبين وجوهاً غير وجوه الصادقين. والله تعالى لا يترك أمراً دون أن يحسمه... فكما أن الله حكم بين أنبيائه ومكذبيهم في الماضي، فإنه تعالى سوف يحكم الآن أيضًا. إن لجيء أنبياء الله موسماً ولرحيلهم موسماً كذلك. فتيقنوا أنني لم آت بدون موسم، ولن أذهب بدون موسم. فلا تختصموا مع الله، فلن تستطيعوا إبادتي". (ضميمة التحفة الجولروية، الخزائن الروحانية مجلد ١٧ ص ٤٩ - ٥٠)

## جماعته اليوم

كانت ولا تزال جماعته، رغم المعارضة والصعاب، تحرز بعون الله تعالى إقبالاً وازدهارًا وانتشارًا حتى توطدت في ١٨٢ بلدًا من بلاد

العالم خلال قرن من الزمان، وتجاوز عدد أتباعها الملايين، وحققت تحت رعاية وتوجيه خلفائها الكرام إنحازات عظيمةً بما فيها تشييد آلاف من المساجد ومراكز الدعوة في مختلف ربوع العالم لنشر الإسلام وتمكينه. كما وُفِّقت لنشر القرآن الكريم وتراجم معانيه إلى ٦٢ لغة عالمية. وبالرغم من قلة مواردها - علمًا أنها لا تقبل أي دعم من أي شخص أو جهة أو جماعة أو حكومة إلا ما يتبرع به أبناؤها المخلصون من أموالهم وأوقاهم، ابتغاءً وجه الله - فهي تعمل جاهدة على خدمة الإنسانية المنكوبة والنهوض بالبائسين الفقراء، دون النظر إلى فوارق العرق أو الدين، في مختلف بقاع العالم وخاصة بأفريقيا حيث أنشأت عديدًا من المستشفيات والمدارس والكليات. كما فتحت بعون الله تعالى أولَ قناة فضائية إسلامية MTA، وغايتها الوحيدة هي تبليغ رسالة الإسلام نقيّةً من شوائب البدعات والإسرائيليات إلى سائر ربوع العالم، وهي تبثُّ برامجها على مدار الساعة بمختلف اللغات العالمية وإلى القارات الخمس. ونقول تحديثًا بنعمة الله رَجَّكِ إن هذه الإنجازات الجليلة فاقت كيفًا وكمًّا كلُّ ما قامت به الدول الإسلامية وهيئاتما جميعا. و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

إن هذه الجماعة المباركة يقود مسيرتما اليوم الخليفة الخامس للإمام المهدي والمسيح الموعود التَّلِيُّلِيِّ سيدنا مرزا مسرور أحمد – بارك الله تعالى في عمره وأمره، وأيده ونصره نصرًا عزيزًا، آمين.

# المراجع والمصادر

# المراجع والمصادر

```
١- القرآن الكريم
```

## كتب سيدنا مرزا غلام أحمد القادياني الطّيِّينَ طبعة الخزائن الروحانية

١٩- مواهب الرحمن، ج ١٩

١٥ – سفينة نوح، ج ١٩

۱۶ – تذكرة الشهادتين، ج ۲۰

۱۷- الوصية، ج ۲۰

١٨ - التجليات الإلهية، ج ٢٠

١٧- ضميمة التحفة الجولروية، ج١٧

۲۰ - إعجاز المسيح، ج ۱۸

۲۱ - حقيقة الوحي، ج ۲۲

۲۲- إزالة أوهام، ج ٣

77- إعلان تكميل التبليغ، المنشور في يناير ١٨٨٩ - مجموعـة الإعلانات (نشرها مؤسس الأحمدية) ج ١

٢٤ التذكرة (مجموعة إلهامات ورؤى لمؤسس الأحمدية) الطبعة
 الرابعة ١٩٧٧ مطبعة النصرة، ربوة، باكستان

٢٥ الملفوظات، (مجموعة ما قاله ميرزا غلام أحمد في مختلف
 المجالس والمناسبات) - ج ٧ و ٨

77- التفسير الكبير (ترجمة عربية)، ميرزا بشير الدين محمود أحمد، الجزء الثالث ص 717 الشركة الإسلامية، تلفورد، سري، بريطانيا ١٩٩٧

۲۷ - خطبة الجمعة، ميزرا طاهر أحمد يوم ١٩٨٦/٦/١٣

٢٨ - خطبة الجمعة، ميرزا طاهر أحمد يوم ١٩٨٨/٦/١٠

- ٢٩ خطبة الجمعة، ميرزا طاهر أحمد يوم ١٩٨٨/٧/١
- ٣٠- خطبة الجمعة، ميرزا طاهر أحمد يوم ١٢/ ٨/ ١٩٨٨
- ۳۱ "تنوير الألباب لإبطال دعوة "البهاء" والباب"، حالال الدين شمس، المطبعة الهندية بمصر رجب سنة ١٣٥٠هـ
- ٣٢ ٣٢ "البهائية والإسلام"، أبو العطاء الجالندهري، المكتبة الأحمدية الكبابير حيفا
- ۳۳ ۳۰ "مطالعات عن البهائية"، أبو العطاء الجالندهري، ربوة باكستان ١٩٥٥
- ٣٤ ٣٤ ٣٤ "كشف الغطاء عن وجه شريعة البهاء" نداء المنادي رقم ٢٦، محمد شريف، المطبعة الأحمدية حيف الكبابير ١٩٥٤
- وس- مجلة "البشارة الأحمدية"، أبو العطاء الجالندهري، عدد خاص ١٩٣٣م ص ٢٩، والأعداد ٧ و ٨ و ٩ عام ١٩٣٣
- ٣٦ محلة "البشرى"، أبو العطاء الجالندهري، المكتبة الأحمدية حيفا، السنة الأولى عدد ٧ يوليو ١٩٣٥
- ۳۷- مجلة "البشرى"، محمد شريف السنة الرابعة عشرة العدد الأول ١٩٤٨

٣٨- مخطوط "البيان"، علي محمد "الباب"، المكتبة الوطنية، القدس

- 99- كتاب "الأقدس"، المرزا حسين علي المعروف بــ "بجاء الله" مع مقدمة للناشر خدوري إلياس عنايــة، مطبعــة الآداب بغداد 981هــ 1981م
- ٠٤- "الكتاب الأقدس"، مركز البهائية كُندا ١٩٩٢ الطبعة الأولى
- 13- "الألواح" نبذة من تعاليم حسين علي "بماء الله" ويشتمل على: "الإشراقات" و"البشارات" والطرازات" و"الكلمات الفردوسية" و"صحيفة الله المهيمن القيوم"، الناشر فرج الله ذكى الكردي القاهرة ١٣٤٣هـــ ١٩٢٥م بالتقريب
- 27 مفتاح باب الأبواب" مختصر كتاب "باب الأبواب"، المرزا محمد مهدي خان مدير ومنشئ مجلة "حكمة" الفارسية، مطبعة المنار بمصر ١٣٢١هـــ ١٩٠٥م
  - ٣٤ مكاتيب البهاء المجلد الثاني ص ٢٦٦
    - ٤٤ الكواكب ص ٢٤٧
- ٥٤ مجلة "كوكب الهند" الصادرة في دلهي مجلد ٦ عدد ١٧ مايو
  و ٢٤ يونيو ١٩٢٨

27 - الرد على مقالة الشيخ محمد الخضر حسين "البابية"، لجنة النشر والترجمة للبهائية بالظاهر - القاهرة بمصر ١٣٤٩ هـ ١٩٣٠م

- 24- "خُطط الشام" تأليف محمد كرد علي، المجمع العلمي العربي دمشق ١٣٤٧ هـ ١٩٢٨م الجزء ٦
- ١٩٨٠ "أضواء وحقائق على البابية والبهائية والقاديانية"، آمنة
  عمد نصير بيروت ١٩٨٤
- 9 ٤ "قراءات في وثائق البهائية"، الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ القاهرة ١٩٨٦
- ٥٠ تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده، محمد رشيد رضا، مطبعة المنار . عصر ١٣٥٠هـ ١٩٣١م الجزء الأول
- ۱۵- "البابية والبهائية في الميزان"، محمد خضر وآخرون ۱٤٠٥هـ
- ٢٥− "قرة العين"، مختارات من "الحراب" ومن "مفتاح باب
  الأبواب" ١٩٣١
- ٥٣- "البهائية بين الماضي والحاضر"، المهندس أحمد جبالي، المركز العربي للنشر الإسكندرية ١٩٨٥

٥٤ "ما هو البهائي" الدكتور اسلمنت J.E.Esselmont، لجنة النشر والترجمة البهائية دار العصور للطبع والنشر القاهرة
 ٩٤٣ هـ ١٩٢٧م

- ٥٥- دائرة المعارف لبطرس البستاني، مطبوعات إسماعيلية، تمران ١٨٨١
- ۱۹۵۳ التقرير المعروف بــ "تقرير منير" (Munir Report) حول اضطرابات "البنجاب" بباكستان سنة ۱۹۵۳
- ٥٧- جريدة "وكالة الأنباء العربية" الصادرة في عمان والقاهرة عدد ١/٢٠٥ بتاريخ ٩٤٩/٢/٦م
- ۱۱ / ۲۱ الموافق ۲۱ / ۱۱ محرم ۱۳۶۸ الموافق ۲۱ / ۱۱ / ۱۹۶۸ / ۱۹۶۸ / ۱۹۶۸
- 90- جريدة "المسلمون" لندن ٥-١١ يوليو سنة ١٩٨٦: "القاديانية والبهائية والمأسونية"
  - ٦٠ جريدة "الشرق الأوسط" لندن ١٩٨٦/٧/٢٦
- ۱۳٦٨ جريدة "القدس" ١٩٧٤/٤/٢٦ القدس- محرم ١٣٦٨ الموافق ٢١ / ١١ / ١٩٤٨
- 77- مجلة "اللواء الإسلامي" القاهرة ١٣ فبراير ١٧و٣٠ إبريل سنة ١٩٨٦

77- "مجلة الأزهر" الجزء الثامن، القاهرة، شعبان سنة ١٣٧٨- فبراير/شباط ٩٥٩ المجلد الثلاثون

- 75- محلة "رابطة العالم الإسلامي" مكة المكرمة- آب سنة ١٩٧٤
  - ٦٥ جعلة "الأمة الإسلامية" الأزهرية أيلول ١٩٨٧
    - ٦٦- مجلة "در شبيجل" الألمانية حزيران ١٩٨٣

## المراجع الإنجليزية

- 1. M. E. Report 1986
- 2. Dawn, Pakistan 28/12/1977
- 3. Review of Religions, Qadian, India, 1907& 1908
- 4. Review of Religions, Rabwah, Pakistan 6/1979
- 5. Review of Religions, London / 1985
- 6. Review of Religions, London 1/1993
- 7. Review of Religions, London 3/1993
- 8. Babi and Bahai religion By A. Q. Naiaz, Rabwah, Pakistan 1960
- 9. Brown's materials for the study of the Babi Religion. Cambridge, London 1918
- 10. History And Doctrines of the Babi Movement, Mohammad Ali - Lahore 1933
- 11. The Muslim Herald, London Mosque 2. 3. 1987
- 12. The Bahai community, Bahai Publishing Trust, Oakham, Leicestershire. U. K. 1994
- 13. Early Development of Babism (article) Muslim World, 1973. By Farhad Kazemi
- 14. Valuing Spirituality in Development, Bahai publishing trust, London, 1998
- 15. The Bahais, Bahai International Community New York U.S.A. 1994

16. A Short History of Bahai Faith. By Peter Smith, Oxford U.K. 1997

- 17. A Short Introduction to the Bahai Faith. By Moojan Momen, Oxford U.K. 1997
- 18. Encyclopaedia of Religion and Ethics. By James Hastings, New York 1951
- 19. Materials for the study of the Babi Religion. By E.G. Browne
- 20. Bahai Influence on the Muslim reform movements 1860<sup>s</sup>- 1870<sup>s</sup>
- 21. M. Abduh & R. Rida, dialogue on Bahai faith

#### SITES ON THE INTERNET

- 22. (http://www.Bahai\_Liberary.org/Books/Msbr/)
- 23. (http://www.northill.demon.co.uk/relstud/Ref Mov. htm)
- 24. (http://www2.h-net.msu.edu/~Bahai/diglib/articles/ AE/cole/abduh/abduh1.gif)
- 25. The Persian Bayan- Sayid Ali Mohd. (http://Bahai-liberary. Org /provisionals/Bayan.htmt)
- 26. http://info.Bahai.org/Arabic/

# ملحق الوثائق

## هذه الشهادات

قد حصل عليها الدكتور إبراهيم أسعد عوده من رجالات المجتمع العربي المسلم المعروفين، بناءً على أمر من حضرة الخليفة الرابع مولانا مرزا طاهر أحمد رحمه الله. وقد تشرت لأول مرة في مجلة "نقد الأديان" (Review Of Religions) الصادرة من مركز الجماعة الإسلامية الأحمدية بلندن لشهر نيسان ١٩٨٥ م وذلك بعد موافقة أصحابها



### بمسم اللمه الرحمسن الرحيسم

### شہـــاد •

ادا البوقع امتاليسي ادياه محمد عد الخيرسر جيشيسي قاضي منكا وحيفيا الشرعي الديب بان الجعامية الاسلامية الاحمديدة في حي الكيابيسر في حيفا ، جعامية مسلمة وبوحيده وليها نشاطات دييمة اسلامية وهم مدلمون ولين لهم نشاطات بهامية وابنا مصم لا يخدميون الخدمة المحمدين منهم في ذلك اخوابهم المعلمين في اسوائيل كما انهم يقومون في بنساء محبد كبيسر في حي الكهابيسسر في حديثة حيفا .

قاضي عسكا وحيف الشرقي محمد عبد العزيز حبيشي خ عرف المحكمة الديمة = عالا المحكمة الديمة = عالا



### الن من يهمسه الامسر

ان اهل الكبابير مواطنون عرب يقطنون احد الاحياء العربية الاصيله الكائنة على جب ل الكرمل في حدينة حيفا ، وقد بقوا في وطنهم ولم يفادروه ، انهم جزءً لا يتجزأ من عرب البلاد ويقع طيهم با يقع طينا ويلاقون ما نلاقي من حلو الحياة ورهما ، انهم يكدحون كفيرهم من ابناء شعبهم، لبناء ستقبل اشرف ، ويطمعون الى الحياة الوادمة التي تسودها الطمأنينة ، ولا يتدخلون في الا مو التي من شأنها ان تلحق الفرر بشعبهم او تسيء الى كرامة قومهم،

ورِمْ احْتَلَافِي مِعَهِم فِي يَعَفِى الأمور الدينية وفي يَعَفَى وَجِهَا تَ النظر يَعْلَ تربطني بالعديد منهم فلاقات وثيقة وطيبة قائمة على الاحترام المتبادل. •

انهم أخوتنا في الحزن: الواحد والفرح الواحد والهمّ الواحد والتعير. الواحد ،

سع الاحتسرام فتحس في وانن سكرتيس جمعية الأجادرة الاسلامة



חבר חכנטת אבר הבינה

הכנסת

ع کرم کو ۱۶۰ هـ آلاه کرم کا کون آلاه کرم ا

طفا على كتاب الشكر والتقدير بعا يتعلق بتخطيط المسجد في سي الكابير في حيفا الله وصلني مؤخرا من حترتكم ، فانسمه لشوف عظيم لي اننسي قد خطات لكم بدنا مسجد سيند معمود في حي الكابيبير وخصوط وان الاخوان اللذين كان لهم علاقة بتنفيذ المسروع علم كل ما في وسعهم لانجان المشروع، وطهمه كانت نتيجة هنذا العمل البيار وانجماز بنسا هذا المسجد الذي افتر بهم وافتره مفتره لهم في حيفا وحدها ولكمن في المنطقة شاطة الوليدية فقسط ، ولكمه مفتره لكمل مسلم في هذه البلاد، حيث أن الده يه بيرت الله و بيرت اله و بيرت الله و ب

ان انبازكم لهذا السجد العظهم لهو اكسر برهان لكل سلم ،انكم جامنة تعد كل ما في جهدها بجد والحلاس للقهام بالواجبات الدينية رنشر طاهيم التعاليم الاسلامية -طهومكم الخماص •

اسأل الله ان يونقكم ويونقضاً لما فيه الخير للجميع •

متنبع الاحتسرام معول طيعونييم محمد تباهير

נזי מסארוה, עריד מוחמד מסארווה – עורך דין מוסטפא גנאיים – עורך דין רח' הרצל 20 חדרה 1080 טל, 22040 – 660 ת, ד. 1666

Date 1948/9/۲۲ חורים תארין

### الى كل من يهمنه الامنو •

سيدتي دسيدى

## الموضوع: سكان حسي الكيابيسسر فسي حياساً ٠

اشيد عن طم ويقيسن ان حسي الكيابيسر هو احسد احيا مدينة حيفا هوان سكسان الحسي هسم صرب صلعسون عطائفسه متدينسه ويقومسون همذه الايام ببنسام الطائفسه همذه الا يقومون بالخدمسه المسكويسة ه

وللبيسان حسرد ٠

مع الاحتسرام المحامي محمد خالد مماروا

DABURIYA HIGH SCHOOL Tel 067/67033 DABURIYA میزسة دبوریة الثانویة نقرت ۲۷/۱۷۰۳۰ دبوریه

ז תיכון דבורית ל. 67/67033 דבוריה

Date וועבל 11/1/171 מאריך

لكبل مسين يسهمه الاميس

ميسدى/ سينداي المحسشيرم/المجترمة · •

المنوضيع: «ليطبائيقيه الاحصدينية في استراثيبيل

الاحديث طبالليد اسلاميت المات منصباره وتابخ منهاق تدمنوال التقارب بهنان جمين الطبالف الدينية في العالب وترفيخ بشكيل صارر سفيك البدماء والحريات بين بنني البنشير .

الاحسديب طائفيه دينيبه ساهميت وطاؤليت تبساهم في نبشر التقافيه وتوية الشعوب ، ان جبيل اهتميام الطائفية تتركيز في الامير الدينيسة والانبسانيية ولا تتصبيحان الامير الدنيسة والسياسينة الذات انبواد هيذه الطائبة لا يتدخلون في الامير السياسينة ولا يذهبيون للخدسة المسكنينية في اسرائيسل بل يهتميون بالتعاليس الدينية والاخبلاقينة التي تخسد مني البسسر •

ان ما يعيسو ابتساء الطائسقية الاختلاق الجهيسة ، وحبيم لغيرهم وتفاتهم واختلامهم أي سهيسل خسدسة الجميسية •

كيل من يسرفيب الاستيزاده من معلوميات مين هيده الطائفة المريقية يعكب ذليك عن طريق مراجعة ومتابعة العدريسن التاليين :-- الجدريسن التاليين :-- الجدريسن التاليين :-- الجدريسن التاليين ال

د- Eshawaic Review بالاضافية إلى النشيرات والمجينلات المعليمة التي تعديرهما الطائفة في اسرائيسل

وتنفل با يتسول طاب والاحتوام

170

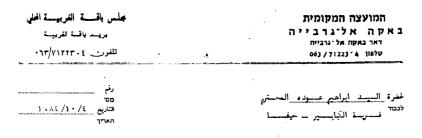

اخسي ابراعم ــ

يطيب لي أن أكتب لك هذه الرسالة لأهنتك بسسلامة المودة الى الوطن ومحصولك على شمادة الماجمتير في العلوم المناعة والتكولوجية.

. لقد عوفتك منذ سنين طويلة وعوفت فيك مثل ابنا بلدك الكبابير ، التسهامة العربية والوطنيسا الفيائمة وقفيت بينكم اياما وليال وتأكدت خلالها من ميزاياكم الحميدة وتأكدت بنفسي ان الصورة التي يحطمها عظم بحص الناس الذين لا يعرفونكم على حقيقتكم صورة مزيفة وبعيدة كل البعد عن الواقسع،

وقبل أن أتعرف على أبناء الطائفة الأحهدية قبل لي أن أبناء عند الطائفة غير سلمين وأنه قد اند مجدوا كيا مع الشعب اليهودى الذي يعين حولهم ، ففقدوا شيئهم العربية والاسلامية وأنشرطوا فسلطات الجندية وخالفت نساؤهم كل قواصد الاخلاق العربية والاسلامية ولكتني اليوم أعرف عام العربية ألاحدين مسلمين وعربا اقحماح يحافظون على تقاليدهم العربية الادبلة ويتمسكوا بها ولا يخدمون كما قبل في ضلك الجندية، ويتمتعون بكل العزايا التي يعتز بها شعبنا العربي الادبسسس

وخساما ، سملامي الي السيدة لم محمد والى الاولاد والبنات والى جميع الدخائي في البياب

واسلم لاخيست سمير درويسس رئيسس العاليس العاديسي بائسة الغريسة

#### WORLD OF THE WAR

UNIVERSITY OF HAIFA

الم جامعة حي

تحيد ديد:

انا المدي اذناء الكند سميري , رئيس تم الم الم المناسم الكند المناسبة والذبوب في جامع جميفا , المناسبة والذبوب في جامع جميفا , المناسبة المحامم المرحمة المسلمة في وينيا واجماعيا واجماعيا واجماعيا ورينا واجماعيا ورينا واجماعيا ورينا واجماعيا ورينا واجماعيا ورينا واجماعيا

الم المرابع المرابع الحسام ويدة والمرابع الموال الحسام الموال الحسام المرابع المحاليم والمرابع الحسام المرابع المرابع الحسام المرابع الحسام المرابع ال

| APRIL 1985                                 | LETTERS FROM ISRAEL                                                           |                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| tions and do not ser<br>which our Arab nat | true Arab Muslims, stick an rve in the army. They enjoy tion can be proud of. | all the good characteristics                |
| Best regards to y friends in Kababir.      | our wife Um-Muhammad a                                                        | and to the children and an                  |
|                                            | (Sd.) Samir Darweesh<br>Chairman, Local Coun                                  |                                             |
|                                            | 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 4                                                    |                                             |
| עירית שפרעם<br>אני 1980 - 1980 - 1980 - 19 | مناسرة المالية                                                                | بلنيــة شفاهمــرو<br>ق مدالة – 11.01 – 2000 |
| 3 7 4                                      | <b>D3 X C 111 1</b>                                                           | T 14 10                                     |
| וובוניים ۲۰۱۱ א<br>תאריך                   | •                                                                             |                                             |
| ردم                                        | الـــن مـــن يبــــ الامـــر                                                  |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
| لبسسة روموساء                              | رئيس بلسديسة شفسا مسرو ورئيس ا                                                | بہذا اطن کے                                 |
| ، محسرفسیه                                 | ے العربیسے باسرائیسل بانسی أمسرف                                              | السلطات المحلي                              |
| سل الكسرمسيل ــ                            | ، قصرب البلنده الواقعينة طبي جبن<br>به الغربينية والعصروفينة بالكسابين        | حنب ایدالی                                  |
| سر ومواطنيها المعروفين                     | ے انعزیے والتعبرونے بالکہاہیے۔<br>جیسع ہالاحسدیے ،                            | الدى شد، المال                              |
|                                            | ٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        | حدی حسیت وس                                 |
| سنة يعشون                                  | واستحسقاق بان مواطنيسن هذه القسري                                             | اشــبد بن حــق                              |
| ، ألعرب والــد ولــه                       | الخامىسه والعامسه كباقسي العواطنين                                            | باستقسرار وبحشاظهم                          |
| لمجتمع بشكيل                               | يسن الكبابيسرسوى أمسال الخيسرالا                                              | ولم يظهــر من مواطد                         |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |
|                                            |                                                                               |                                             |

## lane July (ce

الماس عفاء منا عدد معلى المع صالم المع ما المع ما من المع ويعير فتدون عاد يتي المهافة نرسا بدامير العبارة التيديث ولافيا المتكالد الدسدية مالعدية ، مع بعيدون عد الساسة ويمنعون عالانباء لله وعداله حداب او الحدلات لاسات و العدد وخارج ر فابيتهم المالى عمالى و كليلون من مشم سرطهندن وسطمون و من جنا فهم موج ال ماون والمجمد اعتبادك بينهم رين ادور كار رهيع الم عليه زاساكي ولا محدة ولا اساسي للادعاء باخم منطوعون والجيش ارو التدطار غرا مسلمهم مك لميه وعانون مع الله من على معنى معنى مالدك الشارع بينهم ربي اخلالهم كمليم فِالنَّامِمُ والنَّرِي الجاررة كينا مِن الجيل ، ريتينعون الم حسَّم رحيه المعاضم و المصاهدة وسيهم الجديد الميل أثب مدين على سنوح جر المعل يدم ف الله ذان خسب مدان في الميدم ومن ورجم من سكانا الفدس ماليس دالخيل وجنين وطيعكم الكيشرف سنويا بالإغان إلى زما راليس العادمية من مثلث المبدأة العدية معلون حيثًا بنونًا كرمًا عليم. ومع أي است المديا لكن الله لمم المتنسد والدعشام. ونقد ا طلعن عار تدمهم الدنكلينية للمتآذ الكيم وتغييث ونهر الناص المنتى وتديطي بهم صاغة عائلية قدمية شوان أكون حام لبطي منهم ومديسًا لعددكسرص طلاميم الثانويسى واللغة الانكلادة فريدمي وعالطري